

اهداءات ٢٠٠٢ بطرير كية الأقباط الأرثو ذكس الاسكندرية

### البابا سيوده التالت



## LIFE OF REPENTANCE AND PURITY By H. H. Pope Shenouda III

6th. Print

Mar. 1995

Cairo



الطبعة السادسة مارس ١٩٩٥ القاهرة

الكتاب: حياة التوبة والنقاوة. المؤلف: البابا شنوده الثالث. الطبعة: السادسة ١٩٩٥ الطبعة: الأنبا رويس بالعباسية. الأنبا رويس بالعباسية. رقم الايداع: ١٩٧١ / ١٩٨٤ م. جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف



فالسين بالسان المان والمان المالة الم



ليست التوبة يا إخوتى هي عمل المبتدئين في الحياة مع الله ، إنما التوبة هي للجميع ، حتى للقديسين ، وهي جزء من صلواتنا اليومية .

كل إنسان محتاج إلى التوبة ، مهما عظم مركزه ، ومهما علا قدره وارتفع فى الحياة الروحية. كلنا محتاجون إلى التوبة ، بل إننا محتاجون إليها فى كل يوم ، لأننا فى كل يوم ، لأننا فى كل يوم ، لأننا فى كل يوم أواحداً على فى كل يوم نخطىء . ولا يوجد إنسان بلا خطية ، ولو كانت حياته يوماً واحداً على الأرض .

بالتوبة نهيىء أنفسنا لسكنى الرب . وبالنقاوة نعاين الله أى نراه (متى ٥٠٠).

التوبة هي بدء الطريق إلى الله ، وهي رفيق الطريق حتى النهاية .

ولذلك كانت التوبة من أولى الموضوعات التى ألقيت فيها محاضرات عديدة من بداية عملى كأسقف للتعليم من حوالى عشرين سنة.

عشرات المحاضرات ألقيتها عن التوبة فى القاعة المرقسية بدير الأنبا رويس، وفى اجتماعات الشباب والأسرات الجامعية. كما ألقيت محاضرات أخرى مركزة فى كنيسة الملاك بدمنهور، وفى كنيسة مارجرجس بالمحلة الكبرى، وفى بعض البلاد الأخرى، وبخاصة فى السنوات من ١٩٦٥ إلى ١٩٦٩.

#### وكنت أشتهي منذ زمان ، أن يصدر كتاب عن حياة التوبة .

ولقد جمعت محاضراته فعلاً ، وقدم للمطبعة في أغسطس ١٩٧١ ، وتم طبع ثلاث ملازم منه. ثم جاءت مسئوليات البطريركية فشغلتني عنه وعن إصدار أي كتاب آخر لمدة طويلة ، كانت فيها أعباء العمل متشعبة جداً لم تعطني فرصة للكتابة على مدى سنوات . إلى أن شاء الله أخيراً أن أقدمه للمطبعة بعد اثنتي عِشرة سنة .

و بسبب تأخیر صدور کتاب (حیاة التوبة) هذا ، کان کثیر من أحبائی یستعجلوننی، قائلین فی لطف: ها قد تأخرت توبتنا بتأخر صدور الکتاب. أفترضی أن تحمل مسئولية هذا التأخير أمام الله؟ وكنت أجيبهم بالعبارة التي أكررها باستمرار «صلوا لكيا يعطيني الرب وقتاً»...

ثم أعطانى الرب وقتاً ، وقدمت الكتاب إلى المطبعة ، وها هو قد وصل أخيراً إلى يديك. ولعل تأخرى ألقيتها في الكاتدرائية الكبرى فها بعد في السبعينات.

### وبعد ، أتظنون أنني استطعت جمع كل ما قلناه عن التوبة ؟

كلا ، بلا شك . فوضوع التوبة متسع ومتشعب، وقد دخل في موضوعات أخرى كثيرة من الحياة الروحية ، ودخل في تأملاتنا عن المزامير وقطع الأجبية ، وسفر الرؤيا ، وسفر النشيد ، ورومية ١٢ ، ورجال الكتاب المقدس ، وفي محاضراتنا عن الحلاص ...

وقد أصدرنا بعض كتب أخرى صغيرة ، غير هذا الكتاب ، تحت عنوان «سلسلة حياة التوبة والنقاوة».

صدرت منها كتب ( اليقظة الروحية ) ، ( السهر الروحى ) ، ( الرجوع إلى الله )، وكتاب (مخافة الله) في طريقه إلى المطبعة أيضاً.

على انني لكى أستكمل لك هذه المجموعة عن حياة التوبة .

أتوقع أن أصدر لك قريباً كتاب ( الحروب الروحية ) .

الذى ربما يصدر فى مجموعة من الكتب الصغيرة أولاً ، ثم يجمع فى كتاب كبير. ليشمل الحروب الروحية بوجه عام، ثم حرب كل خطية تعطل التوبة، على حدة... و يبتى موضوع ( التوبة والنقاوة ) مفتوحاً ... إنه حياة ...

شنوده الثالث

## البابالأولت

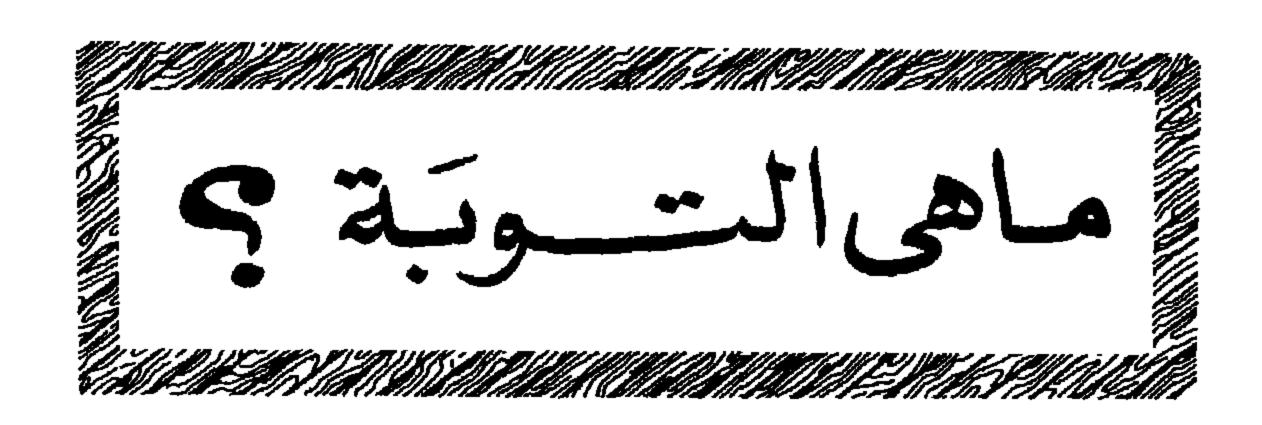

١ ـ ما هي التوبة .

٢ ـ نمو التوبة وكمالها .

٣ ـ دعوة إلى التوبة .

٤ - لا تياس.

التوبة بين الجهاد والنعمة .

٦ ـ أهمية التوبة .

٧ ـ عوائق التوبة .

٨ ـ التوبة والكنيسة .

ه ما دامت الخطية هي انفصال عن الله ، فالتوبة إذن هي رجوع إلى الله (١).

والرب يقول فى ذلك « إرجعوا إلى ، أرجع إليكم» (ملا ٣: ٧). والإبن الضال حينا تاب، رجع إلى أبيه (لو ١٥: ١٨، ٢٠). حقاً إن التوبة هى حنين الإنسان إلى مصدره الذى أخذ منه. وهى اشتياق قلب ابتعد عن الله، ثم شعر أنه لا يستطيع أن يبعد أكثر...

ه وما دامت الخطية خصومة مع الله ، تكون التوبة هي الصلح مع الله (١).

وهذا ما ذكره معلمنا القديس بولس عن عمله الرسولى ، قال «إذن نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا. نطلب عن المسيح: تصالحوا مع الله» (٢٠ كو ٥: ٢٠).

والتوبة لا تقتصر على الصلح ، إذ بها يعود الله فيسكن في قلب الإنسان، و يتحول هذا القلب إلى سهاء. أما غير التائبين، فكيف يسكن الله في قلوبهم حيث تسكن الحظية ؟! والكتاب يقول «أية شركة للنور مع الظلمة ؟!» (٢ كو ٢ : ١٤).

#### والتوبة أيضاً هي يقظة روحية (¹).

لأن الإنسان الحناطىء هو إنسان غافل ، لا يحس ما هو فيه . لذلك يخاطبه الكتاب قائلاً «إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم» (رو ١١:١٣).

ولعله بهذا المعنى اعتبرت التوبة هي رجوع الإنسان إلى نفسه .

أو هى رجوع النفس إلى حساسيتها الأولى ، ورجوع القلب إلى حرارته ، ورجوع الضمير إلى عمله . وحسناً قيل عن الإبن الضال فى توبته «فرجع إلى نفسه» (لو ١٥ : ١٧) . أى أنه عاد إلى وعيه ، وإلى تفكيره السليم ، وإلى إدراكه الروحى .

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب ( الرجوع إلى الله ) ، وكتاب ( اليقظة الروحية ) . فكل موضوعاتهما مركزة على هذه النقط وحدها .

\* ومادامت الخطية تعتبر موتاً روحياً ، كما يقول الكتاب عن الخطاة إنهم «أموات بالخطايا» (أف ٢: ٥)، تكون التوبة إذن انتقالاً من الموت إلى الحياة حسب تعبير القديس يوحنا الإنجيلي (١١ي ٣: ١٤). وفي ذلك يقول القديس بولس الرسول «إستيقظ أيها النائم، وقم من الأموات، فيضيء لك المسيح» (أف ٥: ١٤). والقديس يعقوب الرسول يؤكد نفس المعني إذ يقول «من رد خاطئاً عن طريق ضلاله ، يخلص نفساً من الموت، ويستر كثرة من الخطايا» (يع ٥: ٢٠). إن التوبة قيامة للروح ، لأن موت الروح هو انفصال الروح عن الله، كما قال القديس أوغسطينوس ...

#### \* التوبة هي قلب جديد طاهر، يمنحه الرب للخطاة ، يحبونه به .

هى عمل إلمى يقوم به الرب فى داخل الإنسان، حسب وعده الإلمى القائل « وأرش عليكم ماء طاهراً ، فتطهرون من كل نجاساتكم ... وأعطيكم قلباً جديداً ، وأجعل روحاً جديدة فى داخلكم ... وأجعلكم تسلكون فى فرائضى، وتحفظون أحكامى وتعملون بها » (حز ٣٦: ٢٥-٢٧).

#### \* التوبة هي التحرر من عبودية الخطية والشيطان ...

ومن أغلال العادات الخاطئة ، ومن السير وراء الشهوات ...

ولا يمكن أن ننال هذه الحرية بدون عمل الرب فينا . ولذلك يقول الإنجيل « إن حرركم الإبن ، فبالحقيقة أنتم أحرار » (يو ١٨: ٣٦). إنها حقاً حرية لأن « كل من يعسل الخطية هو عبد للخطية » (يو ١٤: ٣٤).

نحصل على هذه الحرية ، إن كنا بالتوبة نثبت فى الحق ، وليس فى الباطل. والحق يحررنا (يو ٨ : ٣٢).

#### \* التوبة إذن هي ترك الخطية ، ولكن من أجل محبة الله .

ومن أجل محبة البر. لأنه ليس كل ترك للخطية يعتبر توبة. فقد يبعد الإنسان عن الحنطية بسبب الحنوف، أو الحنجل، أو العجز، أو المشغولية (مع بقاء محبتها فى القلب)، أو بسبب أن الظروف غير متاحة. ولا تعتبر هذه توبة ...

أما التوبة الحقيقية ، فهى ترك الحنطية عملاً وفكراً وقلباً ، حباً فى الله ووصاياه وملكوته ، وحرصاً من التائب على أبديته ...

#### \* التوبة الحقيقية هي ترك الخطية ، بلا رجعة .

وهكذا تروى قصص القديسين الذين تابوا ، مثل القديس أوغسطينوس، فالقديس موسى الأسود، والقديسات مريم القبطية وبيلاجية وتاييس وسارة... إن التوبة كانت في حياة كل هؤلاء وغيرهم، هي نقطة تحول نحو الله، إستمرت مدى الحياة، بلا رجعة إلى الخطية.

و يذكرنا هذا بقول القديس شيشوى «١٠ أتذكر أن الشياطين قد أطغونى فى خطية واحدة مرتين» ... ربما الخطية الأولى كانت عن طريق جهل، أو تهاون، أو ضعف، أو عدم دراية بحيل الشياطين، أو عدم حرص. أما بعد التوبة واليقظة، فهناك كل التدقيق فى الحياة، والإحتراس من الخطية.

أما الذى يترك الخطية ثم يعود إليها، ثم يتركها ثم يعود ... فهذا لم يتب بعد. إنا هذه مجرد محاولة للتوبة، كلما يقوم فيها الخاطىء تشده الخطية إلى أسفل. إن صك حريته لم يكتب بعد...

#### \* التوبة هي صرخة من الضمير، وثورة على الماضي .

إنها اشمئزاز من الحنطية ، وندم شديد ، ورفض للحالة القديمة، مع خجل وخزى منها. لذلك قيل عن التوبة إنها «قاضٍ لا يستحى».

#### \* التوبة هي تغيير شامل لحياة الإنسان.

ليست هي انفعالاً وقتياً نحو الله ، إنما هي تغيير جدى وجذرى في حياة الإنسان، فيه يشعر هو وكل من يعاشره أن حياته قد تغيرت، وأفكاره تغيرت، وكذلك مبادؤه وقيمه ونظرته إلى الحياة، وطباعه وأسلوبه في الحديث، ومعاملاته للناس، وعلاقته بالله. ونفسه أيضاً من الداخل قد تغيرت. وأصبح قلباً رافضاً للخطايا السابقة التي كان يحبها. ودخلت عجبة الله إلى قلبه. وصار له منهج روحي يشعر فيه بلذة روحية.

ولهذا كله ، قيل بصدق عن التوبة :

#### \* التوبة هي استبدال شهوة بشهوة.

هي شهوة للحياة مع الله ، بدلاً من شهوة الخطية والجسد .

وهنا لا تقتصر التوبة على الجانب السلبي ، الذي هو ترك الخطية ومحبتها، إنما

تدخل من الناحية الإيجابية في محبة الله وملكوته وطرقه...

إنها حرارة تسرى في الإنسان ، وتشعله بالرغبة في حياة طاهرة .

ولهذا قيل عن التوبة أيضاً:

#### \* التوبة تجديد للذهن.

تجدید الطبیعة یکون فی المعمودیة (رو۲: ۱). أما تجدید الذهن فإنه یکون فی التوبة، عملاً بقول الرسول «تغیروا عن شکلکم بتجدید أذهانکم، لتختبروا ما هی إرادة الله الصالحة» (رو۲:۱۲).

#### \* التوبة هي المفتاح الذهبي ، الذي يفتح به باب الملكوت.

أو هى الباب الحقيق الموصل إلى الساء أو إلى الملكوت. لأنه بدون التوبة لا يملك الله في قلوبنا ... إن التوبة هي زيت في مصابيح العذاري، يجعلهن أهلاً للدخول إلى العرس (متى ٢٥).

#### \* والتوبة هي القناة التي توصل إستحقاقات الدم من الصليب.

إن الطريقة الوحيدة التي تمحى بها خطايانا بعد المعمودية . لذلك قال البعض عنها إنها «معمودية ثانية» ... إنها جحد للشيطان مرة أخرى . إنها فض للشركة التي بين الخاطىء والشيطان، ليدخل في شركة مع الروح القدس (٢ كو ١٤:١٣).

#### \* التوبة جمرة نار يلقطها أحد السارافيم من فوق المذبح.

ويمحو بها إثم الخاطىء قائلاً له «قد انتزع إثمك، وكُفِّر عن خطيئتك» (أش ت: ٧). إنها الوسيلة الوحيدة التي تمحى بها خطايانا من كتاب دينونتنا... وما أجمل قول الرب في ذلك: أنساها «لا أذكر خطيئتهم بعد» (أر ٣٤:٣١).

ومن أهمية التوبة في نوال المغفرة ، قول الرب «إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون» (لو٣:١٣).

#### \* التوبة هي طريق الهروب من الغضب الآتي .

على شرط أن تكون توبة حقيقية ، وأن تتناسب مع خطورة الخطية .

إن توبة أهل نينوى ، استطاعت أن توقف حكم الله عليهم بالهلاك. فلما تابوا رجع الله عن حكم، وعن الشر الذى أراد أن يفعله بهم فلم يفعله (يون ١٠:١٠). وهكذا في أحكام أخرى لله ( أر ٢٦: ١٣ ، خر ١٨: ٢١ ، ٢٢ ).

حقاً ما أجمل قول أحد القديسين : إن الله سوف لا يسألك : لماذا أخطأت؟ إنما سيسألك : لماذا لم تتب؟

\* التوبة إذن هي إبقاء الله عليك وعدم أخذك في خطيتك .

- إن الله من عمق محبته ، أعطى الكل فرصاً للخلاص ، مهما كانت خطاياهم . فالله لا يأخذ أحداً في وضع هالك ، قبل أن يعطيه فرصة ليتوب .

فالتوبة هى منحة إلهية وهبها الله للخطاة ، لكى تطهرهم ، وتريح ضمائرهم المثقلة بخطاياهم. وتعيد إليهم السلام الداخلي، وتردهم إلى رتبتهم الأولى التي كانت لهم قبل الخطية.

#### \* إنها يد الله الممدودة ، يطلب أن يصالحك .

إنها فرصة لصفحة جديدة ، يفتحها الله فى علاقته معك ، يغفر لك الماضى كله ، ويغسلك فتبيض أكثر من الثلج (مز ٥٠). فرصة تقوى فيك الرجاء ، وتبعد عنك اليأس مها ساءت حالتك.

ولذلك قيل عن التوبة إنها باب الرحمة ، وإنها باب الغفران، وإنها باب الحياة، وإنها جسر يوصل بين الأرض والسماء.

هذا من جهة عمل الله فيها وما يقدمه من مغفرة. أما من جهة الإنسان فنقول عنها:

#### ع التوبة هي استجابة من الإنسان لدعوة الله إليه.

إنها استجابة من الضمير، لصوت الله فيه.

واستجابة من الإرادة ، لعمل النعمة معها .

إنها عدم مقاومة للروح الذي يعمل فينا لخلاصنا (أع ٧ : ٥١)، وعدم إحزان للروح (أف ٤ : ٣٠). وعدم إطفاء للروح (1تس ٥: ١٩).

#### \* شُئُل مار اسحق عن التوبة ، فقال : هي قلب منسحق .

إنها النفس المنسحقة الراجعة إلى الله . إنها الركب الجاثية ، والعيون الدامعة ، والقلوب المنكسرة . إنها أم الدموع والإنسحاق والإتضاع ، لأن التوبة تلد كل هؤلاء ... تحطم كبرياء الخاطىء ، وتفتت قلبه الصخرى ، وتدخله إلى حياة الإتضاع .

قال مار اسحق أيضاً: ذبيحة التوبة التي نقدمها لله ، هي القلب الذي اتضع وانسحق ، وانكسر بدموع الصلاة أمام الله ، طالباً المغفرة عن ضعفه وميل طبيعته . أوليس هذا أيضاً ما قيل في المزمور الخمسين \_مزمور التوبة\_ «الذبيحة لله روح منسحق . القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله ».

#### \* قال الشيخ الروحاني : التوبة هي عذاب عظيم للشيطان مضادها .

لأنها تخلص وتعتق المسبيين الذين سباهم بشره. وتعبه الذي تعبه في سنين كثيرة، تضيعه التوبة في ساعة واحدة. زرع الشوك الذي زرعه بأرضنا، وربي بحرص في سنين كثيرة، في يوم واحد تحرقه وتطهر أرضنا.

إنها تجعل الزناة بتوليين.

من لا يحبك أيتها التوبة ـ يا حاملة جميع التطويبات ـ إلا الشيطان، لأنك غنمت غناه، وأضعت كل ما اقتناه .

يا أم الغفران ، إن الآب المملوء رحمة ، لا يغضبك إذا طلبت إليه ، لأنه وهبك أن تكونى شفيعة للخطاة ، وسلم لك مفاتيح الملكوت.

بعد أن زار يوحنا الدرجى دير التائبين ، ورأى إنسحاق نفوسهم بالتوبة ، وشدة جهادهم ، وحرارة صلواتهم ، قال :

طوّبت الذين أخطأوا وتابوا نائحين ، أكثر من الذين لم يسقطوا ولم ينوحوا على أنفسهم.

التوبة هي فرح في الساء، وعلى الأرض.

لأنه مكتوب « يكون فرح فى الساء بخاطىء واحد يتوب » ( لو ١٥: ٧، ١٠ ). فإن أردت أن تفرح الساء، تُب...

وهي فرح على الأرض أيضاً: فرح للتائب وللراعي وللكنيسة كلها.

التوبة فرح لأنها دعوة للمأسورين بالإطلاق ( أش ٦٦ : ١ ) .

إنها فرح بالتحرر من عبودية الشيطان والخطية ، وفرح بلذة الحياة الجديدة النقية، وفرح بالمغفرة...

\* وفرح لأن التوبة هي حياة النصرة أو أنشودة الغالبين.

فيها ينشد التائب مع داود « مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم ...

نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر، ونحن نجونا» (مز ٧٠٦: ٢٠٥).

على أن التوبة ليست هي الغاية في الحياة الروحية ، وإنما :

#### \* التوبة هي بداية رحلة طويلة إلى حياة النقاوة.

التوبة هى بداءة العلاقة مع الله . هى بداءة طريق طويل غايته القداسة والكمال. فالذى لم يبدأ التوبة حتى الآن، أى لم يبدأ أول الطريق، كيف تراه سيصل إذن إلى نهايته.

والذى يؤجل أول خطوة إلى حين الشيخوخة أو ساعة الموت ، كيف تراه يصل إلى قول الرب «كونوا أنتم كاملين، كما أن أباكم الذى فى السموات هو كامل» (متى ٥: ٤٨).

التوبة كأية فضيلة ، ينمو فيها الإنسان ويتدرج .

ويظل ينموحتى يصل إلى كمالها . فما هى نقطة البداية فى التوبة؟ هل هى ترك الحنطية من أجل مخافة الله .

#### هناك نقطة قبل ترك الخطية ، وهي الرغبة في التوبة .

لأن كثيرين لا يريدون أن يتوبوا . بل يجدون لذة فى الخطية تدعوهم للبقاء فيها . أو إن طباعهم جميلة فى أعينهم لا يريدون أن يغيروها ... لذلك فجرد الرغبة فى التوبة هى نقطة حسنة ، تتلقفها النعمة التى تسأل : أتريد أن تبرأ ؟ وتعمل عملها فى الإنسان . وتكون أول خطوة بعد ذلك هى ترك الخطية بالفعل .

#### لكن أهم من ترك الخطية بالفعل ، تركها بالقلب والفكر.

فهناك من يترك الخطية بالعمل . ولكن محبتها ماتزال فى قلبه ، يحن إليها ، ويندم على فرص معينة كان يمكنه فيها أن يخطىء ولم يفعل! مثل هذا الإنسان ، ربما ترك الخطية من أجل وصية الله ، وليس لأنه يكرهها ...

المفروض أنه يتدرج في التوبة حتى تنتزع الخطية من قلبه .

#### وكمال التوبة هو كراهية الخطية .

أى يصل إلى الوضع الذى يكره فيه الخطية من كل قلبه، ويشمئز منها، ولا يحتاج إلى بذل أى جهد فى مقاومتها، لأنها لم تعد تتفق وطبيعته. وهنا يصل الإنسان إلى حافة النقاوة. ونقاوة القلب موضوع طويل، سنفرد له فصلاً خاصاً فى الباب الرابع (علامات التوبة)، أو ربما نخصص له الباب الحامس.

على أن ترك الخطية التي تتعب الإنسان ، أو البارزة في حياته، وكراهيتها ... نأتى بعده درجة أخرى وهي:

#### ترك الخطايا التي تتكشف له بالنمو الروحي .

ذلك لأن الله من حنوه علينا ، لا يكشف لنا كل خطايانا وضعفاتنا دفعة واحدة حتى لا نقع في صغر النفس. وإنما كلما نسمع عظات روحية ، وكلما نقرأ في كتاب الله وفي الكتب الروحية ، تتكشف لنا ضعفات في أنفسنا وتقصيرات تحتاج إلى علاج وإلى جهاد وإلى توبة.

وهكذا ندخل في عملية تطهير وتنقية ، قد تستمر مدى الحياة .

#### لأن الشيطان قد يترك ميداناً ، ويحارب في ميدان آخر.

والمفروض أن نكون مستعدين له فى كل الميادين . حتى الخطية التى نكون قد استرحنا منها فترة، قد يعاود القتال فيها . وبهذا تستمر التوبة معنا مدى الحياة...

كما أن التوبة ، لا يجوز أن تقتصر فقط على مكافحة السلبيات التي هي فعل الحنطايا ، وإنما :

#### هناك توبة عن النقائص ، الخاصة بالنمو الروحي .

فالمفروض فى التائب أن يصنع ثماراً تليق بالتوبة ( متى ٣ : ٨). وبهذا يدخل فى ثمار الروح ( غل ه : ٢٢ ) . فإن كان لا يأتى بثمر، فهو محتاج إلى توبة ... إلى توبة عن خطية عدم الإثمار، لأن الكتاب يقول «من يعرف أن يعمل حسناً ولا يعمل، فتلك خطية له » (يع ٤:١٧).

#### التوبة إذن ليست مرحلة وتنتهي ، إنما تستمر معنا .

لأنه ليس أحد بلا خطية ، ولو كانت حياته يوماً واحداً على الأرض. فكلنا نخطىء ونحتاج إلى توبة. وهكذا تصير التوبة بالنسبة إلينا عملاً يومياً ، لأننا في كل

يوم نخطىء. و«إن قلنا إننا لم نخطىء، نضل أنفسنا وليس الحق فينا» (1يو ٨:١).

#### إنما هناك فرق بين توبة الخطاة وتوبة القديسين.

الخطاة يتوبون عن خطايا هي كسر صريح للوصايا ، وتدل على عدم محبة الله . أما القديسون فيتوبون عن تقصيرات طفيفة سببها الضعف البشرى . ويتوبون عن نقائص يشعرون بها لشهوتهم في حياة الكمال التي يرون طريقه طويلاً أمامهم ، ومازالت أمامهم مراحل ليعبروها حتى يصلوا ، كل ذلك مع حفظ قلبهم في محبة الله .

#### وقد وضعت لنا الكنيسة صلوات يومية نطلب فيها التوبة .

- فنى قطع الأجبية ومزاميرها كل يوم ، نلاحظ الصلوات الآتية :
- ۱ ـ الإعتراف بالخطية واستحقاق العقوبة ، كما فى ( مز ۲ ، ۵۰)، وقطع الغروب.
  - ٢ ـ طلب المغفرة ، كما في قطع وتحليل السادسة ، وباقي الصلوات .
  - ٣ ـ طلب إنقاذ الرب للمصلى من الخطية ذاتها ، كما في تحليل الثالثة.
- ع ـ طلب إرشادات لمعرفة الطريق كما في ( مز ١١٩ ) ، وقطعة (تفضل بارب).
  - ه ـ لوم التفس وتبكيتها على سقوطها وتهاونها كما في قطع النوم .
- ٦ إيقاظ النفس للتوبة ، وتذكيرها بالموت والدينونة ومجىء المسيح الثانى ، كما
   ف قطع النوم ، وأناجيل وقطع نصف الليل .

#### هذا يدل على أننا نطلب التوبة كل يوم وكل ساعة .

وكمثال لذلك يقول المصلى فى قطع صلاة النوم «هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعب من أجل كثرة ذنوبى... فتوبى يا نفسى مادمت فى الأرض ساكنة »، «أى جواب تجيبى وأنت على سرير الخطايا منطرحة ، وفى إخضاع الجسد متهاونة »...

وفى صلاة الغروب «إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الحاطىء؟». وفى صلاة نصف الليل «أعطنى يارب ينابيع دموع كثيرة، كما أعطيت فى القديم للمرأة الحاطئة».

وفى صلاة السادسة « مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجنا » .

وفى صلاة الثالثة « طهرنا من دنس الجسد والروح . وانقلنا إلى سيرة روحانية لكى نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد».

و يعوزنا الوقت إن دخلنا في تفاصيل التوبة في صلوات الأجبية ، فهذا يحتاج إلى كتاب خاص.

بعد كل هذا ، هل يجرؤ أحد أن يقول إن التوبة مرحلة إجتزناها وانتهت، ودخلنا في السماويات، وفي طلب المواهب والمعجزات!!

الذى يظن أنه اجتاز مرحلة التوبة ، لم يفحص ذاته جيداً .

أو لم يفحص ذاته فى ضوء الوصايا ، وبروح الإتضاع ... من منا مثلاً وصل إلى عبة الأعداء؟ (متى ٥: ٤٤). أو وصل أن يلهج فى ناموس الرب النهار والليل؟ (مز١). أو من منا وصل إلى الصلاة كل حين دون أن يمل؟ (لو١١٨)... الوصايا كثيرة، ولم ننفذ منها شيئاً... أخشى أن أتكلم عن التفاصيل، فيقع البعض فى صغر النفس. فالصمت أفضل...

إذن التوبة لازمة لكل منا ، وفي كل يوم من حياتنا .

ليت كل واحد منا يقرأ ويتأمل في الدرجات الروحية التي وصل إليها القديسون، ليعلم كيف هو خاطىء! والأعجب أن القديسين الذين وصلوا إلى تلك الدرجات كانوا يقولون إنهم خطاة ومحتاجون إلى توبة، وكانوا يبكون على خطاياهم ... ماذا نفعل نحن إذن؟!

## 

إن الله المحب للبشر، بدافع من محبته لأولاده، يدعوهم للتوبة.

ذلك لأنه « يريد أن الجميع يخلصون » ( ١ تى ٢ : ٤ ) . وهو لا يشاء أن يهلك أحد ، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة (٢بط ٣ : ٩) . وهو من أجل خلاصهم مستعد أن يتغاضى عن أزمنة الجهل (أع ١٧ : ٣٠) . بل إنه يقول في محبته العجيبة «هل مسرة أسر بموت الشرير... إلا برجوعه ... فيحيا » (حز ١٨ : ٣) . هو يحبنا ، و يبر يدنا بالتوبية أن تتمتع بمحبته .

#### يريد بالتوبة أن يشركنا في ملكوته ، ويمتعنا بمحبته .

إنها ليست مجرد أوامر يصدرها الله على أفواه أنبيائه القديسين، بل هى دعوة حب للخلاص «توبوا وارجعوا، لتمحى خطاياكم» (أع ٣: ١٩). «من رد خاطئاً عن طريق ضلاله يخلص نفساً من الموت، ويستر كثرة من الخطايا» (يع ٥: ٢٠). إذن هذا الأمر من أجلنا نحن ومن خلاصنا، الذى جعله يتجسد ويتألم لأجلنا، والذى لا نستطيع أن نناله إلا بالتوبة.

#### لذلك نرى في دعوته لنا للتوبة ، مشاعر الحب ...

إذ يقول « إرجعوا إلى ، أرجع إليكم » ( ملا ٣ : ٧ ) ، « توبوا وارجعوا » (حز ١٤ : ٦) ، «إرجعوا إلى بكل قلوبكم ... إرجعوا إلى الرب إلهكم » (يوثيل ٢ : ١٢ ، ١٣ ). ويقول في محبته على لسان أرمياء النبي «أجعل شريعتي في داخلهم ، وأكتبها على قلوبهم . وأكون لهم إلها ، وهم يكونون لى شعباً ... أصفح عن إثمهم ، ولا أذكر خطيتهم بعد » (أر ٣١ : ٣٣ ، ٣٤) .

#### وفى دعوته لنا للتوبة ، وعد بتطهيرنا وغسلنا .

إنه يقول « إغتسلوا ، تنقوا ، إعزلوا شر أفعالكم ... وهلم نتحاجج يقول الرب: إن كانت خطاياكم كالقرمز، تبيض كالثلج ... » (أش ١: ١٦، ١٨). ويقول «أرش عليكم ماء طاهراً فتطهرون. من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم أطهركم. وأعطيكم قلباً جديداً ... » (حز ٣٦: ٢٦، ٢٥).

#### وهو يدعونا للتوبة ، لأننا نحن نحتاج إليها .

فهو يقول « ما جئت لأدين العالم ، بل لأخلص العالم » (يو ١٢: ٧٤) ، «لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة» (مر ٢: ١٧). نعم إن «إبن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك» (متى ١١:١٨).

#### هذه التوبة إذن من صالحنا . وليست أمراً مفروضاً علينا .

ولنا نحن كامل الإختيار . الله يدعونا للتوبة ثم يقول «إن شئم وسمعتم ، تأكلون خير الأرض . وإن أبيتم وتمردتم ، تؤكلون بالسيف» (أش ١: ١٩، ٢٠) . والصالح لنا أن نسمع ونطيع ، من أجل نقاوتنا ، ومن أجل أبديتنا ، ومن أجل أن نتمتع بالله .

هوذا الرسول يسمى دعوته لنا للتوبة «خدمة المصالحة » وينادى «تصالحوا مع الله ؟! وهل من الله » (٢ كو ٥ : ١٨ ، ٢٠). فهل نحن نرفض أن نتصالح مع الله ؟! وهل من صالحنا رفض المصالحة ؟!

#### التوبة نافعة ، مهما كان أسلوبها ، باللين أو بالشدة .

ولهذا يقول القديس يهوذا الرسول «إرحموا البعض مميزين. وخلصوا البعض بالخوف، مختطفين من الجسد» (يه بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد» (يه ٢٣،٢٢).

كان القديس يوحنا المعمدان شديداً في مناداته بالتوبة ( متى ٣: ٨-١٠).

ويقول القديس بولس الرسول الأهل كورنثوس « الآن أنا أفرح ، لا الأنكم حزنتم، بل الأنكم حزنتم للتوبة» (٢كو٧: ٩). ولذلك كان بعض القديسين في عظاتهم يجعلون الناس يبكون، وكان ذلك نافعاً لهم. كما كانت عقوبات الكنيسة نافعة للتوبة وللخلاص...

#### لذلك كانت الدعوة للتوبة ، أهم موضوع في الكتاب.

لكى يتنقى الناس ، ولكى يخلصوا ... ولما كانت التوبة لازمة للخلاص ، لذلك أرسل السيد المسيح قدامه يوحنا المعمدان ، يهيىء الطريق أمامه بالتوبة ، فنادى بالتوبة قائلاً «توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» (متى ٣: ٢). هذا اللكوت الذى لا يمكن أن تنالوه إلا بالتوبة . وقدم للناس معمودية التوبة ...

#### وهكذا عمل التوبة سبق عمل الفداء . والمعمدان سبق المسيح .

والسيد المسيح نفسه نادى للناس بالتوبة « من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز قائلاً: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» (متى ٤: ١٧). وكان يقول «قد كمل الزمان، واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل» (مر ١: ١٥). ولما أرسل الإثنى عشر «خرجوا يكرزون أن يتوبوا» (مر ٦: ١٢). وقبيل صعوده أمر أن «يكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم» (لو أن «يكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم» (لو

كان أول كارز بالتوبة هو نوح . وتبعه أنبياء كثيرون . مثل أشعياء ( يون ٣) ، ويوئيل مثل أشعياء ( أش ١ ) ، وحزقيال ( حز ١٨ ) ، ويوئيل

(يوء ٢)، وأرمياء (أر ٣١)... وهي أيضاً واضحة كل الوضوح في أسفار العهد الجديد.

والدعوة إلى التوبة هي عمل جميع الرعاة والمعلمين والوعاظ ورجال الكهنوت وكل المرشدين الروحيين... وهي واضحة في أقوال الآباء.

لقد اهتم الآباء جداً بالدعوة إلى التوبة:

قال القديس الأنبا أنطونيوس: أطلب التوبة في كل لحظة.

وقال القديس باسيليوس الكبير: « جيد ألا تخطىء . وإن أخطأت ، فجيد ألا تؤخر التوبة . وإن تبت ، فجيد ألا تعود إلى الخطية . وإن لم تعد ، فجيد أن تعرف أن هذا بمعونة من الله . وإن عرفت فجيد أن تشكره على ما أنت فيه » .

وقال مار اسحق: « فى كل وقت من هذه الأربع والعشرين ساعة من اليوم، نحن محتاجون إلى التوبة». وقال أيضاً «كل يوم لا تجلس فيه ساعة بينك وبين نفسك، وتتفكر بأى الأشياء أخطأت، وبأى أمر سقطت، وتقوم ذاتك فيه... لا تحسبه من عدد أيام حياتك».

إن الدعوة إلى التوبة لازمة للكل. ومما يستلفت النظر:

إن الدعوة للتوبة ، وجهت حتى إلى ملائكة الكنائس السبع.

فالرب يقول لملاك كنيسة أفسس « أذكر من أين سقطت وتب » (رؤ د: ٥).

وكلمة « تب » يقولها أيضاً لملاك كنيسة برجامس ( رؤ ۲ : ۱۹)، وملاك كنيسة ساردس (رؤ ۳ : ۳)، ولملاك كنيسة لاودكية (رؤ ۳ : ۱۹). وقد أرسل الله ناثان النبى لينادى بالتوبة إلى داود النبى مسيح الرب...

إن دعوة الله بالتوبة تحمل شعور الإشفاق على أولاده .

فهو يريد الذين ضلوا أن يرجعوا إليه ، ليكون لهم نصيب في الملكوت وفي ميراث القديسين، وفي شركة الكنيسة. لأن السلوك الخاطيء يمنع شركتنا بالله (1يو 1: 7)، ويمنع شركتنا مع بعضنا البعض «ولكن إن سلكنا في النور، كها هو في النور، فلنا شركة مع بعضنا البعض. ودم يسوع المسيح إبنه يطهرنا من كل خطية» (1يو 1:۷).

#### والله يقبل التائبين. وأمثلة ذلك كثيرة في الكتاب:

لقد قبل الإبن الضأل في سوء حالته (لو ١٥). وقبل المرأة السامرية التي كان لها أكثر من خسة أزواج (يو ٤). وقبل اللص اليمين على الصليب (لو ٢٣: ٤٣). وصلى من أجل صالبيه لتغفر لهم خطيتهم (لو ٢٣: ٣٤). وقبل زكا رئيس العشارين (لو ١٩: ٩). ومنحه الخلاص هو وأهل بيته. وقبل متى العشار وجعله رسولاً من الإثنى عشر (متى ١٠: ٣). ويكني قوله:

من يقبل إلى ، لا أخرجه خارجاً ( يو ٢ : ٣٧ ) .

بل أكثر من هذا ، أن الرب هو الذى يقف على الباب و يقرع منتظراً من يفتح له (رؤ ٣: ٣٠). فإن كان يفعل هذا ، فبالحرى يفتح لمن يقرع أبواب رحمته الإلهية .

ومن جهة مراحم الرب على الخطاة ، صدق من قال :

إن مراحم الرب أقوى من كل دنس الخطية .

إن أبشع الخطايا وأكثرها ـ بالنسبة إلى مراحم الله ـ كأنها قطعة طين قد ألقيتها في أبحيط... إنها لا تعكر المحيط، بل يأخذها ويفرشها في أعماقه، ويقدم لك ماء ً رائقاً. وقبول الله للتوبة، إنما يكشف عن أعماق محبته الإلهية.

#### لذلك لا نستكثر خطيتنا على فاعلية دمه ...

ولا نستكثرها على عظم محبته وعظم رحمته.

وقد قال أحد الشيوخ القديسين : لا توجد خطية تغلب محبة الله للبشر. إنه هو الذي يبرر الفاجر (رو ٤ : ٥ ) .

أقول هذا حتى لا ييأس الخطاة إذا نظروا إلى خطاياهم.



في هذه النقطة أتذكر خطاباً وصلني من أحد الشبان منذ ٢٢ عاماً.

قرأته فتأثرت كثيراً ، لدرجة أننى بكيت ... ثم أرسلت له رداً ، أذكر أننى قلت له في مقدمته «وصلنى خطاباك يا أخى المحبوب، ويخيل إلى أننى قرأته مراراً قبل أن أراه... إنه صورة حياة أعرفها ، وقصة قلوب كثيرة...».

نعم ، إنها حرب تتعب كثيرين . أفكارها معروفة ، تتكرر فى اعترافات الناس وفى أسئلتهم الروحية . وسنحاول أن نتناول هنا كل فكر منها ، لنرد عليه .

#### ١ - الشكوى الأولى: أنا يئست. لا فائدة منى.

إعلم يا أخى أن كل أفكار اليأس هي محاربة من الشيطان .

إنه يريدك أن تيأس من التوبة ، سواء من إمكانيتها أو من قبولها ، حتى تشعر أنه لا فائدة من الجهاد، فتستسلم للخطية ، وتستمر فيها وتهلك نفسك...

فلا تسمع للشيطان في شيء مما يقوله لك. وكلما تحاربك فكرة من أفكار اليأس، ردّ عليها بقول ميخا النبي:

#### لا تشمتی بی یا عدوتی ، فإنی إن سقطت أقوم ( می ٧ : ٨ ) .

واعلم أن اليأس من التوبة ، هو أكثر خطورة من السقوط فى الخطية . وباليأس مات يهوذا هالكاً . واليأس يقود إلى الإندماج فى الخطية بالأكثر، فيتدرج الخاطىء من سىء إلى أسوأ . وربما فى اليأس يحاربه الشيطان بأن يبعد عن أب اعترافه ، وعن كل إرشاد روحى وعن الكنيسة كلها ... لكى ينفرد به بلا معونة!!

إن حرب اليأس حورب بها الأنبياء والقديسون. فقال داود النبي:

#### كثيرون يقولون لنفسى : ليس له خلاص بإلهه ( مز ٣ ) .

ولكنه يرد على هذا فيقول « أنت يارب هو ناصرى ، مجدى ورافع رأسي ... » .

إن داود لم ييأس من سقطته ، بل بكى عليها وتاب . ورده الله إلى رتبته الأولى . بل كان الله يفعل خيرات كثيرة مع عديدين ، وهو يقول «من أجل داود عبدى» ( ١ مل ١١ : ٣٢ ، ٣٢ ، ٣٠) .

فلا تيأس إذن ، وتذكر الذين تابوا من قبل ...

#### وإن كنت قد يئست من نفسك ، فإن الله لم ييأس من خلاصك .

لقد خلّص كثيرين ، ولست أنت أصعب منهم جميعاً . وحيث تعمل النعمة فلا مجال البعمة فلا مجال البعمة الله عنه الله المرابعة بقلب شجاع ، ولا تصغر نفسك .

### ٢ ـ يقول : كيف أتوب ، وأنا عاجز تماماً عن القيام من سقطتى ؟

لا تخف . الله هو الذي سيحارب عنك . والحرب للرب ( ١ صم ١٧: ٧٧). ولا تهم مقاومتك، ضعيفة أم قوية. فالله قادر أن يخلص بالكثير أو بالقليل... إن

الله أقوى من الشيطان الذي يحاربك، وسيطرده عنك. فلا تنظر إذن إلى قوتك، إنما إلى قوة الله.

#### واصرخ وقل: توبني يارب فأتوب (أر ٣١ : ١٨).

وإن كنت عاجزاً عن أن تقيم نفسك ، فالرب قادر أن يقيمك. إنه هو الذى «يقيم الساقطين، ويحل المقيدين» (مز ١٤٥)، «رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين». كن كالجريح الذى كان ملقى على الطريق بين حى وميت، عاجزاً عن أن يقوم. ولكن السامرى الصالح أتاه وأقامه (لو ١٠: ٣٠)... أو كن كالموتى الذين أقامهم الرب، ولا قدرة لهم ولا حياة.

#### ٣ ـ تقول: حالتي رديئة جداً ، وفاقدة الأمل ...

أتراها فاقدة الأمل ، أكثر من العاقر التي قال لها الرب «ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد...» (أش ٤٥: ١). وأعطاها أكثر من ذات البنين؟! إن حالتك قد تكون فاقدة الأمل من وجهة نظرك أنت. أما الله فله رجاء فيك. لا تجعل أملك إذن في نوعية حالتك، إنما في غنى الله الذي يعطى بسخاء، وفي حبه وفي قدرته.

#### ٤ ـ تقول: ولكنني لا أريد التوبة، ولا أسعى إليها.

طبعاً ، هذا أسوأ ما فى حالتك . ومع ذلك فلا تياس . يكنى أن الله يسعى لخلاصك . وهو يريد لك أن تخلص . وصلوات قديسين كثيرين ترفع من أجلك ، مع تشفعات ملائكة . والله قادر أن يجعلك تريد هذه التوبة . وتذكر قول الرسول «لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا لأجل المسرة » (فى ٢: ١٣). صل وقل: أعطني يارب الرغبة في أن أتوب ...

إن الخروف الضال لم يبحث كيف يرجع ، ولكن صاحبه بحث عنه وأرجعه إليه. وكذلك كان الحال مع الدرهم المفقود (لوه١).

### تقول: هل من المعقول أن أعيش طول عمرى بعيداً عن الخطية، بينا قلبي يحبها ؟! لو تبت عنها، سأرجع إليها!

إن المغالطة التي يلقيك بها الشيطان في اليأس ، هي أنك ستعيش في التوبة بنفس هذا القلب الذي يجب الخطية! كلا، فسيعطيك الرب قلباً جديداً (حز ٣٦: ٢٦). وسينزع منك محبة الخطية. وحينئذ لن تفكر أن ترجع إليها. بل على

العكس، إن الله سيجعلك في توبتك تكره الخطية وتشمئز منها. شعورك الحالى سيتغر...

#### ٦ \_ تقول : حتى إن تبت ، ستبتى أفكارى ملوثة بصور قديمة .

لا تخف . فني التوبة سينتي الله فكرك . وتصل إلى «تجديد الذهن» الذي قال عنه الرسول (رو ١٢: ٢)... كم كانت الصور الرديثة التي في ذاكرة أوغسطينوس، وفي ذاكرة مريم القبطية! ولكن الرب محاها، ليتقدس الفكر بمحبته...

وثق أن الذين عادوا للتوبة، كانوا فى حالة أقوى. بل كثير منهم منحهم الرب مواهب ومعجزات مثل يعقوب المجاهد، ومريم إبنة أخى إبراهيم المتوحد، ومريم القبطية...

والتائب محبته أكثر، كالحناطئة التي أحبت كثيراً، لأنه غفر لها الكثير (لو ٧: ٧٤). وداود في توبته كان أعمق حباً واتضاعاً.

#### ٧ ـ تقول: وهل يغفر الرب لى ؟ وهل يقبلني ؟

إطمئن ، فإنه يقول « من يقبل إلى ، لا أخرجه خارجاً » (يو ٢: ٣٧). وقد قال داود النبي « لم يصنع معنا حسب خطايانا ، ولم يجازنا حسب آثامنا ... كبعد المشرق عن المغرب ، أبعد عنا معاصينا . لأنه يعرف جبلتنا ، يذكرنا أننا تراب نحن » (مز ٢٠٣) .

إنه لا يقبلنا فقط ، بل يغسلنا فنبيض أكثر من الثلج ( مز ٥٠). ولا يعود يذكر لنا خطايانا (أر ٣١: ٣٤، حز ٣٣: ١٦، عب ٢١.).

تذكر أن نفسك غالية عند الرب ، من أجلها تجسد وصلب .

#### ٨ ـ تقول: ولكن خطاياى بشعة جداً ...

أجيبك بقول الكتاب « كل خطية وكل تجديف يغفر للناس » ( متى ١٢: ٣١). حتى الذين تركوا الإيمان ورجعوا إليه، غفر لهم. وكذلك الذين وقعوا فى بدع وهرطقات وتابوا، غفرت لهم. وبطرس الذى أنكر المسيح وسب ولعن وقال لا أعرف الرجل، غفر له. وليس هذا فقط، بل أعيد إلى درجة الرسولية والرعاية.

حتى الذين كانوا في موضع القدوة ، مثل هرون رئيس الكهنة الذي اشترك مع بني إسرائيل في صنع العجل الذهبي ليعبدوه ( خر ٣٢ : ٢ - ٥ )، لما تاب غفرت

له. وهوشع الكاهن العظيم، إنتهر الرب من أجله الشيطان، وألبسه ثياباً جديدة (زك ٣:١-٤).

#### ٩ ـ تقول : ولكنى تأخرت كثيراً . فهل هناك فرصة ؟

هكذا قال أوغسطينوس في اعترافاته « تأخرت كثيراً في حبك ». والرب قبله . إنه قبل أصحاب الساعة الحادية عشرة ، وكافأهم بنفس المكافأة (متى ٢٠: ٩). وقد قبل اللص اليمين على الصليب ، في آخر ساعات حياته . وطالما نحن في الجسد ، هناك فرصة للتوبة . لذلك نقول في صلاة النوم «توبى يا نفسي مادمت في الأرض ساكنة ... » . لأن الرجاء في التوبة لا يتبدد إلا في الهاوية ، حيث قال أبونا إبراهيم للغني «بيننا وبينكم هوة عظيمة » (لو ٢٦: ٢٦) .

فما دمت في الجسد ، أمامك فرصة للتوبة ، فانتهزها .

#### ١٠ ـ تقول أخشى أن تكون خطيق تجديفاً على الروح القدس .

أقول لك إن التجديف على الروح القدس ، هو الرفض الكامل الدائم مدى الحياة لكل عمل للروح القدس فى القلب ، فلا تكون توبة ، وبالتالى لا تكون مغفرة . ولكن إذا تبت ، تكون قد استجبت لعمل الروح فيك . ولا تكون خطيتك تجديفاً على الروح (1) .

## THE REPORT OF THE PROPERTY OF

إن كلامنا عن عمل الله في التوبة ، ومعونة النعمة ، لا تعنى أن يتكاسل الإنسان و يتراخى ، منتظراً أن الله يقيمه ، فهوذا الرسول يوجخ أمثال هؤلاء قائلاً:

#### لم تقاوموا بعد حتى الدم ، مجاهدين ضد الخطية ( عب ١٢ : ٤ ) .

إذن من المفروض أن يقاوم الإنسان حتى الدم كل أفكار الخطية، وكل شهواتها، وكل طرقها، ويبعد عن العثرات، ويستخدم كل الوسائط الروحية التى تثبت محبة الله في قلبه. وأيضاً...

<sup>(</sup>١) أنظر كتابنا ( سنوات مع أسئلة الناس ) من ص ٢١ ـ ص ٢٣ .

#### يدخل في حرب روحية ، ضد أجناد الشر ( أف ٢ ) .

وفى هذه الحرب يقاتل ويصمد ، ولا يستسلم للعدو ، ويلبس سلاح الله الكامل لكى يقدر أن يثبت ضد مكايد إبليس (أف ٦: ١١). ويكون فى كل ذلك ساهراً على خلاص نفسه (أف ٦: ١٨). فالرسول يقول: إصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر.

#### فقاوموه راسخين في الإيمان ( ١ بط ٥ : ٨ ، ٩ ) .

إن الله يريد منك أن تقاوم ... وفى مقاومتك سوف تسندك النعمة بكل قوة . ولكن إظهر محبتك لله بمقاومتك الخطية . وصل ليعطيك الرب قوة على مقاومتها . وهكذا تشترك مع الله فى العمل .

الإبن الضال لم ينتظر حتى يأتيه الآب فى الكورة البعيدة ليأخذه منها، إنما رجع إلى نفسه، وشعر بسوء حالته، وعرف الحل، ونفذ، ورجع إلى الآب فقبله (لو ١٥). وأهل نينوى صاموا، وتذللوا، وجلسوا على الرماد، وصرخوا إلى الله بشدة، ورجعوا عن أفعالهم، فقبلهم الله إليه (يون٣).

والله ، لكى ينبهنا إلى واجبنا فى التوبة ، يقول : « إرجعوا إلى ، فأرجع إليكم » ( ملا ٣ : ٧ ) .

ويقول على لسان أشعياء النبى «إغتسلوا، تنقوا، إعزلوا شر أفعالكم ... وهلم نتحاجج يقول الرب ...» (أش ١: ٦). ويقول فى سفر يوئيل النبى «إرجعوا إلتى بكل قلوبكم، وبالمصوم والبكاء والنوح. ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم ...» (يوء ٢: ١٣٠١٢).

#### إذن هناك واجب على الإنسان يقوم به في عمل التوبة.

ولا يكتنى بأن يلتى نفسه عند قدمى الرب ، دون جهاد فى الداخل والخارج! أو كما يقول البعض «عملك الوحيد هو مجرد تقبل عمل النعمة فيك»! هل هذا الرأى يتفق مع توبيخ الرسول «لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية» (عب ١٢:٤)؟!

إذن فلنجاهد . ولكن لا نعتمد على أنفسنا ، بل نطلب يد الله العاملة معنا . وبجهادنا نثبت رغبتنا في التوبة ، وجدية توبتنا .

أهم ما في التوبة ، أنه بدونها لا يتم الخلاص .

يقول الرب « إن لم تتوبوا ، فجميعكم كذلك تهلكون » ( لو ١٣: ٣). وقد « أعطى الله الأمم التوبة للحياة » (أع ١١:١١).

وقد يقول البعض إن السيد المسيح قدم لنا دمه للخلاص والمغفرة. فما لزوم التوبة إذن؟ ألا يكنى دم المسيح؟ فنجيبه:

إن التوبة هي التي تنقل إستحقاقات دم المسيح في المغفرة.

فالحنلاص مقدم للكل . ودم المسيح كاف للكل . ولكن لا ينال منه إلا التائبون . حقاً إن دم المسيح «يطهرنا من كل خطية» ... ولكنه لا يطهرنا إلا من كل خطية نتوب عنها . وقد اشترط الرسول لهذا التطهير أمرين وهما «إن سلكنا فى النور» (١يو ١: ٧)، وأيضاً «إن اعترفنا بخطايانا» (١يو ١: ٩). وهذان الشرطان متعلقان بحياة التوبة ...

#### ولذلك فالتوبة تسبق المعمودية ، إذ فيها مغفرة للخطايا .

وفى هذا قال بطرس الرسول لليهود يوم الخمسين «توبوا وليعتمد كل منكم على إسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا» (أع ٢: ٣٨). والكنيسة في معمودية الكبار تشترط الإيمان والتوبة والإعتراف. وقوانين الكنيسة تمنع عماد غير التائبين. أما بالنسبة للصغار، فيكتنى بطقس (جحد الشيطان) لينوب عن التوبة.

#### ومن أهمية التوبة ، إنها تلازم الإيمان أو تسبقه .

وقال القديس مرقس الإنجيلي أن السيد المسيح كان يكرز قائلاً «قد كمل الزمان، واقترب ملكوت الله. فتوبوا وآمنوا بالإنجيل» (مر ١: ١٥). والإيمان بدون توبة لا يخلص أحداً، لأن عدم التوبة يهلك الإنسان (لو ٣: ١٣).

#### والتوبة تسبق التناول من الأسرار المقدسة .

فنى العهد القديم قال صموئيل النبى « تقدسوا وتعالوا معى إلى الذبيحة» ( ١صم ١٦: ٥). وفي العهد الجديد يقول القديس بولس الرسول « ... ليمتحن

الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس. لأن الذي يآكل ويشرب بدون استحقاق، يأكل ويشرب دينونة لنفسه، غير مميز جسد الرب... لأننا لوحكنا على أنفسنا، لما محكم علينا» (١كو١١: ٢٧-٣١).

#### والتوبة تسبق جميع أسرار الكنيسة المقدسة.

وذلك لكى يستحق الإنسان فاعلية الروح القدس فيه . ولكى ينال مغفرة بالتوبة، تؤهله لنعمة الروح القدس العاملة في الأسرار.

إن توبة الإبن الضال ، سبقت دخوله بيت أبيه ( لو ١٥ ) .

#### والتوبة هي شرط لازم لمغفرة الخطايا .

وفى ذلك يقول القديس بطرس الرسول « فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم» (أع ٣: ١٩). وما أجمل قول مار اسحق «ليست خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة». التوبة إذن لازمة قبل وبعد المعمودية. قبل المعمودية لتؤهل لنوالها. وبعد المعمودية لمغفرة الخطايا التي تحدث بعد المعمودية.

## 

#### لا يوجد شيء يجاربه الشيطان أكثر من التوبة ...

ذلك لأنها تضيع كل تعبه السابق. لذلك تبدو أحياناً صعبة على البعض. لأنه حينا يريد الإنسان أن يتوب، يضع الشيطان أمامه كل ما يمكن من العثرات والعراقيل التي تمنع أو تعطل توبته، ومنها:

1 - العثرات ، سواء كانت إغراءات أو فرصاً لم تكن متاحة من قبل ، حتى تضعف أمامها الإرادة . ويمكن أن تكون البيئة إحدى العوائق التي تعطل التوبة بما تقدمه من عثرات ومن مفاهيم خاطئة .

#### ٢ ـ مقارنة الخاطيء نفسه بمستويات ضعيفة .

يظن مع هذه المستويات أنه في حالة حسنة لا تحتاج إلى توبة ، أو تقف أمامه الأعذار، كأن يقول «كل الناس هكذا... فهل أشذ عن الكل ؟!». طبعاً ليس عذراً أن تكون الغالبية مخطئة. فقد كان نوح محتفظاً ببره في عالم كله شر. وكذلك كان يوسف الصديق وموسى النبي في أرض مصر، ولوط في سدوم.

#### ٣ ـ ضعف الشخصية ، بحيث يمكن أن تنقاد للوسط الحيط.

والمفروض أن تكون للإنسان شخصيته الثابتة التي لا تنجرف مع الإتجاه العام. إن سمكة صغيرة يمكن أن تقاوم التيار وتسير عكسه، لأن فيها حياة. بينا كتلة ضخمة من الحنسب -قدر هذه السمكة مئات المرات - يمكن أن يجرفها التيار، لأنه لا إرادة لها. فكن قوى الشخصية ليمكنك أن تتوب. والرسول يقول «لا تشاكلوا هذا الدهر» (رو٢:١٢).

التأجيل: إن الشيطان لا يحاربك حرباً مكشوفة بالإمتناع عن التوبة،
 بل يدعوك إلى التأجيل بتقديم إغراءات معينة.

وللتأجيل خطورات منها: إن فرص التوبة قد تفلت . وكذلك فإن الخطية كلها استمرت ، تاخذ سلطاناً وتثبت أقدامها . وربما بالتأجيل مجرد الرغبة في التوبة لا توجبد ، والتأثيرات الروحية التي تدفع إليها قد تفقد مفعولها .

و اليأس: والشعور بأن التوبة صعبة وغير ممكنة . وكما يقرل يوحنا الدرجى: إن الشياطين - قبل السقطة - يقولون لك إن الله رؤوف ورحيم . أما بعد السقطة فيقولون إنه ديان عادل ، ويخوفونك لتيأس من مغفرة الله فلا تتوب . وقد تحدثنا في الصفحات السابقة عن عائق اليأس وعلاجه .

#### ٦ - البر الذاتى ، الذى فيه لا يشعر الإنسان أنه مخطىء .

التوبة هى تغيير حياة بحياة . والذى حياته جميلة فى عينيه ، كيف يغيرها؟! إنه إن لم يشعر بسوء حالته، فلا يمكن أن يتوب ويغير حياته.

#### كذلك لا يتوب ، من لا يبكت نفسه ، ومن يرفض تبكيت الآخرين .

ومن يظن أنه دائماً على حق ، وأن عبارات ( توبوا ، وارجعوا) هى موجهة إلى غيره. وكذلك من يترك أذنيه لسماع كلام المديح ويصدقه، ومن يفسر وصايا الله حسب هواه، ويرفض أن يتبكت ضميره بسبها.

#### التوبة سهلة للمتواضعين. وصعبة على الأبرار في أعين أنفسهم.

إنها سهلة للعشار المنسحق الشاعر بخطاياه ، وصعبة على الفريسى الذى يفتخر في صلاته قائلاً: أشكرك يارب إنى لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناة... التوبة سهلة للمرأة الخاطئة التي بللت قدمى المسيح بدموعها. وصعبة على سمعان الفريسي الذى ظن أنه ليس خاطئاً مثلها. ولذلك حسناً أن الرب أظهر له

أنه هو وهى مديونان. ولكنه ليس له نفس حبها، إذ يرى دينه أقل بكثير (لوv). التوبة سهلة على الذين يعرفون أنهم خطاة ، و يعترفون أنهم خطاة.

أما الأبرار في أعين أنفسهم ، فعلى أى شيء يتوبون ؟! مادام لا يعترفون بأنهم أخطأوا في شيء! حقاً: لا يحتاج (الأصحاء) إلى طبيب، أى الذين يظنون في أنفسهم أنهم أصحاء...!

هؤلاء ، حتى إن جابههم أحد بخطية ، إما أن ينكروها ، أو يفسروها تفسيراً ملتوياً ، أو يحملوا مسئوليتها على غيرهم ، أو يجادلوا ويبرروا أنفسهم ... ولكنهم لا يعترفون بخطأ ، وبالتالى لا يتوبون ...

ربما الذين يقفون أمام الناس كقدوة لهم ، من الصعب أن يقولوا إنهم محتاجون إلى توبة. ليت هؤلاء يكونون أيضاً قدوة للناس في الإعتراف بالخطأ وبالإحتياج إلى توبة. لذلك نقول إن التوبة قد تكون سهلة للموعوظ، وصعبة على الواعظ والخادم والمرشد ومن في مستواهم.

٧ - من عوائق التوبة أيضاً عدم وجود مخافة الله في القلب.

وكما قال مار اسحق : حيث لا توجد المخافة ، لا توجد التوبة أيضاً .

البعض ينفرون من المخافة باسم المحبة . ولبعدهم عن المخافة يقعون في

اللامبالاة، ويسقطون في خطايا. وبهذه الحنطايا يبرهنون على أنه ليست لهم المحبة التي تطرح المخافة إلى خارج (١يو٤: ١٨).

مخافة الله تشعر الإنسان بخطاياه ، فتدفعه إلى التوبة ...

وسنقدم لك عنها كتاباً خاصاً إن شاء الله .



الكنيسة لها عمل كبير في توبة كل إنسان : يدخل في نطاقه عمل التعليم والإرشاد، وعمل الرعاية والإفتقاد، ونقل أعمال الروح القدس وعطاياه من أجل خلاص كل أحد، ونقل استحقاقات الدم الكريم.

فالكنيسة هي التي تدعو الخطاة إلى التوبة.

هى التى تقوم بما أسماه القديس بولس الرسول « خدمة المصالحة» و «كلمة المصالحة» و «كلمة المصالحة» تنادى الخطاة أن «تصالحوا مع الله» (٢ كو ٥: ١٨- ٢٠). وذلك عن طريق الوعظ والتعليم، وتقدم كلمة الله للناس...

وربما لولا عمل الكنيسة هذا ما تاب أحد.

والكنيسة تدعو إلى التوبة في كل ما تقوم به من أعمال الرعاية.

بزيارة الناس ، وحل مشاكلهم بكل أنواعها ، الروحية والإجتماعية... كأب حنون يهتم بأولاده ، ويقربهم إلى أبوة الله.

### والكنيسة هي الوسط الروحي الذي يساعد على حياة التوبة.

بعيداً عن أوساط العالم المملوءة بالعثرات ، بحيث أن كل من يتوب يجد الكنيسة البيئة الصالحة التي يحيا فيها حياة روحية . وربما لولا الكنيسة ، لكان كل شعور روحي ينبت في الإنسان تخنقه أشواك العالم فيذبل ويجف.

#### والكنيسة تقدم للتائب سر الإعتراف وتمنحه الحل والمغفرة.

وفى سر الإعتراف يشرح التائب كل ما فى قلبه ، وتستريح نفسه من أسراره المكبوتة ، ويقدم إلى الله كل ضعفاته وسقطاته فى سمع الكاهن ، لينال عنه حِلاً من الله ، من فم الكاهن .

وذلك بحكم السلطان الذى قال فيه الرب «من غفرتم له خطاياه، غفرت له. ومن أمسكتموها عليه أمسكت» (يو ٢٠: ٢٣). وأيضاً بحكم قوله «كل ما تحلونه على الأرض يكون عمر بوطاً فى على الأرض يكون مر بوطاً فى السماء. وكل ما تربطونه على الأرض يكون مر بوطاً فى السماء» (متى ١٨: ١٨).

### وهكذا يخرج التائب من اعترافه ، وقد استراح ضميره .

إذ يكون قد سمع كلمة الحل والمغفرة من وكيل لله، له سلطان أن يقولها، حسب السلطان المعطى له من الله.

وهكذا يملك السلام على قلبه ، ويبدأ بدءاً جديداً .

### والكنيسة في سر الإعتراف تعطى الإرشاد الروحي.

حسيا قال الكتاب إنه من فم الكاهن تطلب الشريعة (حج ٢: ١١)، وهكذا

يشرح الأب لإبنه في الإعتراف الطريق الروحى السليم الذي يسير فيه، لأنه لا يوجد أحد يستغنى عن المشورة، والكتاب يقول « هناك طريق تبدو للإنسان مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت (أم ١٤: ١٢)، كما يقول «على فهمك لا تعتمد» (أم ٣:٥).

#### وفي الكنيسة يجد التائب القلب الذي يأتمنه على أسراره.

فالأسرار الشخصية الخاصة بحياة الإنسان الروحية ، والتى تشمل سقطاته وضعفاته ، لا يستطيع أن يأتمن عليها كل أحد . وربما لا يستطيع كتمانها تماماً لأن هذا الكبت قد يتعبه . ولكن عند الأب الكاهن يجد ضمان السرية ، ويجد الحلول الروحية ، ويجد المخلصة التى تقوده فى حب وفى إخلاص .

#### والكنيسة تقدم للتائب كل بركات سر الأفخارستيا .

هذا السر العظيم الذى قال عنه الرب « من يأكل جسدى ويشرب دمى يثبت في وأنا فيه» و «يحيا بى » (يو ٦: ٥٥، ٥٥). وخارج الكنيسة لا يجد بركة هذا السر العظيم الذى يعينه فى توبته، و يغذيه روحياً، والذى «يعطى عنا خلاصاً، وغفراناً للخطايا، وحياة أبدية لكل من يتناول منه» (يو٦: ٥٤).

ولكن لعل إنساناً يقول: مادامت التوبة تؤدى إلى المغفرة، فما حاجتي إلى الكنيسة، وإلى الإعتراف والتناول والتحليل؟ فنجيبه:

#### بالتوبة تستحق المغفرة ، وبالإعتراف والتناول تنالها .

وفرق بين استحقاق المغفرة ونوال النعمة.

كما أن التوبة تشمل فى داخلها الإعتراف أيضاً. والتحليل جزء من سر التوبة. والتناول امتداد لفاعلية ذبيحة المسيح.

يقول: إن تبت ومت قبل قراءة التحليل، فما مصيرى ؟ إن مت هكذا يرحمك الله . والتحليل يقرأ عليك في صلاة الجناز.



### البابّالثاني

### دوافع التوية

الفصل الأول ، إن عفت من أنت ، تسموعن الخطية .. الفصل الثان : إن عفت ماهى الخطية تهرب من الخطية .. الفصل الثالث ، إن عفت نتائج الخطية ، تنقر من الخطية .. الفصل الثالث ، إن عفت نتائج الخطية ، تنقر من الخطية .. الفصل الرابع ؛ إن عفت عقوبة الخطية ، تخاف من الخطية .. الفصل الخامس ، دوافع أخرج للتوبة ..

### القصل الأول

نريد أن نجعل توبتنا مبنبة على أساس سليم ، وعلى فهم صحيح للحياة الروحية والعلاقة مع الله . وأهم دافع لنا إلى التوبة هو أن نعرف قيمة أنفسنا ، أن يعرف الواحد منا مقدار نفسه ، ومن يكون ... فاعرف يا أخى نفسك : من أنت ؟

# العرب الخطية الخطية

فلو عرفت المقدار العظيم الذي لك ، والمركز الكبير الذي تشغله ، لكنت تربأ بنفسك السامية أن تنزل إلى مستوى الخطية . وهكذا لا يمكن أن تسقط ... فمن أنت ؟

أنت يا أخى لست حفنة من تراب كما يظن البعض ... أنت نفخة قدسية خرجت من فم الله وحلت فى التراب. وهكذا صرت «نفساً حية» (تك٢:٧). ولست مجرد تراب أو طين ... يليق بك إذن أن تغنى فى فرح وتقول:

مسا أنسا طين ولكن أنسا في الطين سكنتُ لست طيناً أنسا روح من فم الله خرجست وسأمضى راجعاً للهِ أنسا حيث كست

إن وجودك في هذا التراب - أيها الأخ المبارك - هو مجرد فترة غربة قصيرة ، ترجع بعدها إلى الله ، وتثبت فيه إلى الأبد ، فاعرف غربتك ، وعش كروح ، تسمو عن المادة والعالم وأعمال الجسد ...

# الله التامورة وساله

أنت ـ يا أخى ـ صورة الله . فهكذا قال الكتاب فى قصة الخلق «وقال الله نعمل الإنسان على صورته . على صورة الله خلق الله الإنسان على صورته . على صورة الله خلقه » (تك ١: ٢٧،٢٦).

فإذا كنت أنت صورة الله وشبه ، فكيف تخطىء ؟! هل إذا تدنست بالخطية تظل محتفظاً بصورتك الإلمية ؟! كلا ، طبعاً . إذ لا يمكن أن يراك إنسان فى النجاسة والسقوط ويقول «هذا صورة الله»!...

لذلك فإن القديس أثناسيوس الرسولى في كتابه «تجسد الكلمة»، يقرر أن الإنسان عندما سقط، تشوه، وفقد صورته الإلهية. وأتى السيد المسيح ليعيد إلينا صورتنا الأصلية...

لو عرفت أيها الأخ أنك صورة الله ، لا يمكن أن تخطىء ...

ولو عرفت أنك إبن الله ، فلن تخطىء كذلك، لأن الإبن يجب أن يشبه اه ...

ما أسهل أن نفتخر افتخاراً باطلاً ونقول إننا أولاد الله، وأعمالنا لا تدل على ذلك ... كما كان اليهود يفتخرون باطلاً بأنهم أولاد ابراهيم، وأخجل الرب كبر ياءهم بقوله «لو كنتم أولاد ابراهيم، لكنتم تعملون أعمال ابراهيم» (يو٨: ٢٩). فإن كان أولاد ابراهيم يجب أن يعملوا أعمال ابراهيم، فكم يجب أن يكون أولاد الله الذين على صورته ومثاله؟...

#### هل نحن نحيا كأولاد لله ، حتى ندعى أولاده ؟

ما أسهل أن نخاطب الله في صلواتنا قائلين «أبانا الذي في السموات»، ونحن لا نسلك كبنين لذلك الأب السماوي!!

تذكر يا أخى باستمرار أنك إبن الله ، واسلك فى حياة البرحتى تستحق أن تدعى إبناً لذلك البار، واضعاً أمام عينيك قول الكتاب «إن علمتم أنه بار هو، فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه» (١٩٤٢).

إذن إن كنت لا تصنع البر، فلست تسنحق أن تدعى إبناً لله ...

أخاف أن تكون عبارة « أولاد الله » سبب تبكيت لنا ، ههنا وفي اليوم الأخير ... من أجل هذا يشرح لنا القديس يوحنا الرسول هذا الأمر فيقول «أيها الأولاد، لا يضلكم أحد. من يفعل البر فهو باركا أن ذاك بار. من يفعل الخطية فهو من إبليس ، لأن إبليس من البدء يخطىء » (١يو٣: ٧،٨)، أى أن من يفعل الخطية ، هو إبن للشيطان ، هو من إبليس وليس من الله ... يا للهول !

ثم يسجل لنا الرسول قاعدة جوهرية يقول فيها:

« كل من هو مولود من الله لا يفعل الخطية ، لأن زرعه يثبت فيه. ولا يستطيع أن يخطىء لأنه مولود من الله » (١ يو٣:٩).

بهذا المقياس يمكنك أن تقيس أيها الأخ نفسك عندما تقول إنك إبن الله . وهكذا فإن الرسول يختم كلامه بقوله «بهذا أولاد الله ظاهرون، وأولاد إبليس (ظاهرون) ... » (١٠ يو٣ : ١٠).

إن شعورك بأنك إبن لله ، يذكرك بالطبيعة السامية التي وضعها الله فيك ، والتي عناها الرسول بقوله عن المولود من الله أن «زرعه يثبت فيه». لذلك قال أيضاً «المولود من الله يحفظ نفسه ، والشرير لا يمسه » (١١يوه:١٨).

فقى كل مرة تخطىء ، ينبغى أن تنسحق فى أعماقك، شاعراً أنك غير مستحق للقب إبن الله.

لذلك فإن الكنيسة المقدسة تجعل المصلى يقول للرب كل يوم فى صلاة الغروب « أخطأت إلى السموات وقدامك ، ولست مستحقاً أن أدعى لك إبناً » . ولماذا « لست مستحقاً أن أدعى لك إبناً » ؟ ... لأنى أخطأت ، والمولود من الله لا يخطىء ...

لا بد أن نفهم جيداً المعنى العملى لبنوتنا لله ...

ندخل إلى أعماق هذا اللقب . ونسأل أنفسنا في كل عمل نعمله ، وفي كل كلمة نقولها ، وفي كل كلمة نقولها ، وفي كل فكر نرضى به ... هل نحن نعمل ونتكلم ونفكر ، كما يليق بأولاد الله ؟ ... إن بنوتنا لله ليست مجرد لقب . وإنما يجب أن نسلك بما تتطلبه هذه البنوة من مشابهة الإبن لأبيه ...

إن « الله ربح » ( يو ؛ ؟ ٢٤ ) . « والمولود من الربح هو ربح ( يو ؟ ؟ ) . فإن كنت أبها الأخ إنساناً جسدانياً ، تسلك حسب الجسد وليس حسب الروح ، فكيف تكون إبناً لله الذي هو روح ؟! وكيف تكون مولوداً من الروح ؟ ...

إن الذى يعيش فى الخطية ، لا يستطيع مطلقاً أن يقول إنه إبن الله ، بل لا يستطيع أن يدعى أنه يعرف الله ، مجرد معرفة ... وهذا يوضحه الرسول فى عبارته المخيفة التى يقول فيها:

« كل من يخطىء ، لم يبصره ولا عرفه » ( ١ يو ٣ : ٢ ) ... لأنه « من قال قد عرفته ـ وهو لا يحفظ وصاياه ـ فهو كاذب وليس الحق فيه » (١يو ٤:٢) هل قد عياة الخطية يمكنك أن تقول: أنا أعرف الله ؟! كلا، إنه يجيبك ويقول: إذ هب عنى ، لا أنا أعرفك، ولا أنت تعرفنى ...

لذلك يا أخى ، إن تذكرت أنك إبن الله ، فينبغى أن تسلك كما يليق بالدعوة التى دعيت إليها (أف٤:١). أسلك مثله ، في طريقه «كما سلك ذاك تسلك أنت أيضاً» (١يو٢:٢). كما عاش المسيح على الأرض ، تعيش أنت ... في ملء القداسة ، في ملء الطهارة ، في ملء البركة ... لأنه ترك لك مثالاً تحتذيه (يو١٠:١٥)...

أما إن عشت في الخطية ، فتأكد في أعماقك أنك لا تستحق البنة لله ، لأن صورة أولاد الله ليست هكذا...

وفي كل مرة تقول له « أبانا الذى في السموات » ، ينبغى أن يوبخك ضميرك ، وتنسحق في داخلك ، وتقول له: إن كان من تواضعك يارب ومن عبتك ، قد دعوتني إبناً لك ... إلا أنني بأعمال برهنت على أنني لا أستحق أن أدعى لك إبناً ... إجعلني كأحد أجرائك ... إن أبوتك لى ـ وإن كانت تشرفني جداً ـ إلا أنها تسحقني سحقاً ، وتشعرني بالفارق الكبير بين ما أنا كائن فيه وما ينبغي أن أكونه ...

# 

أنت يا أخى لست فقط إبن الله ، ونفخة قدسية قد خرجت من فم الله ، وإنما أنت أيضاً هيكل لله ، والله يسكن فيك . وهكذا يقول لنا الرسول «أما تعلمون أنكم هيكل الله ، وروح الله ساكن فيكم . إن كان أحد يفسد هيكل الله ، فسيفسده الله . لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو» (١٧و٣: ١٧١). «أنتم هيكل الله الحي . كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم » (٢ كو٢: ١٦) ...

شهوة الله منذ البدء أن يسكن فيك ، ينظر إلى قلبك و يقول «ها هو موضع راحتى إلى الأبد. ههنا أسكن لأنى اشتهيته» (مز١٣٢)... تقول له «عندك يارب الكنائس، عندك الهياكل والمذابح. سكناك فى الساء، وسهاء السموات هى عرشك» فيقول لك: ولا واحدة من هذه تعجبنى مثل سكناى فى قلبك «ياإبنى أعطنى قلبك» (أم٢٢:٢٣)...

أنت أيها الأخ المبارك أهم عند الله من كنيسة مبنية ... إن تهدمت إحدى هذه الكنائس فما أسهل على البشر أن يعيدوا بناءها ، بجمع المال تبنى ... أما إذا تهدم إنسان مثلك ، فلا يمكن أن يعاد بناؤه إلا بدم المسيح . لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبياً ، يقدر أن يردك إلى رتبتك الأولى ، ليس غير دم المسيح ، فبدونه لا يكون لك خلاص ... أنت يا أخى أهم عند الله من كنيسة مبنية . أنت كنيسة حية ، أهم من الطوب والحجارة ، أنت هيكل للروح القدس ...

لقد سمح الله أن يتحطم هيكل سليمان ، ولا يترك فيه حجر إلا وينقض ... أما أنت فمن أجلك أرسل الله الرسل والأنبياء والملائكة ، وعين الرعاة والكهنة والمعلمين ، ورتب كل وسائط النعمة ، وقدم استحقاقات الفداء العظيم «لكى لا يهلك كل من يؤمن به ، بل تكون له الحياة الأبدية » (يو٣:١٦).

إن كنت إذن بيتاً لله ، والله يسكن فيك ، فتذكر قول الكتاب «ببيتك يارب تليق القداسة» (مز٩٣:٥). واعرف أنك بالخطية تنجس بيت الله، الذى هو أنت ...

أذكر إذن قول الرسول:

« كونوا أنتم أيضاً مبنيين ـ كحجارة حية ـ بيتاً روحياً ، كهنوتاً مقدساً ، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح » (١ بط٢:٥)...

إن السيد المسيح يبحث عن مكان يسكن فيه ، وهذا المكان هو أنت . وعندما قال الرب عن نفسه أنه «ليس له أين يسند رأسه» (لوه: ٥٨) ، لم يكن يقصد فقط البيوت المادية ، وإنما بالأكثر قلوب الناس ...

إن قلبك هو المكان الذي يريد الرب أن يسند فيه رأسه ... حقاً إن لذته في بني البشر ... (أم ١٠٨٨). وهو ما يزال يقرع على بابك لتفتح له ... وفي اشتياقه إلى قلبك يقول «إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع منزلاً» (يو ١٤: ٢٣). وهكذا يأتي الآب والإبن و يسكنان في قلبك، وأنت من قبل هيكل للروح القدس ...

فيصير قلبك بهذا الوضع مسكناً للثالوث القدوس ... هنا و يعقد الصمت لسانى ، هيبة ، وإجلالاً ، لهذا القلب القدس ... «ما أرهب هذا المكان!!! ما هذا إلا بيت الله وهذا باب الساء » (تك٢٠: ١٧) ... هذا هو المسكن الإلمى العجيب الذى يأتى إليه الله من بعيد «طافراً على الجبال ، قافزاً على التلال » (نش ٢: ٨) ، ينادى نفسك العزيزة في حب «إفتحى يا أختى ، يا حبيبتى يا حامتى ، يا كاملتى ، لأن رأسى قد امتلاً من الطل ، وقصصى من ندى الليل » (نش ٥: ٢) . فإلى متى تنتظر يا أخى ولا تفتح ...!

تصور يا أخى أن الله الذى لا تسعه السموات كلها ، ولا الكون أجمعه ، الله الذى قال عنه داود «للرب الأرض وملؤها ، المسكونة وكل الساكنين فيها » (مز ٢٤٢٤) ، الله هذا يقرع على بابك ، و يشتهيك مسكناً له ... هو ير يد أن يعيش في قلبك ، وتعيش أنت في قلبه ، يثبت فيك وأنت فيه ، وتصير كنيسة مقدسة له ...

أذكر أننى فى يوم ما أرسلت خطاباً إلى أحد الأخوة المباركين، قلت له فيه «سلم على الكنيسة المقدسة التى فى قلبك». لأنى كنت أعرف أن فى قلبه كنيسة تصعد منها رائحة بخور، وتخرج منها ألحان وتسابيح، وترتفع فيها ذبائح روحية... ألم يقل المرتل «فلتستقم صلاتى كالبخور قدامك، وليكن رفع يدى ذبيحة مسائية» (مز٢:١٤١).

إن عرفت يا أخى هذا ، أنك هيكل للروح القدس ، فلا تخطىء ، لئلا تحزن روح الله الذى فيك وتطنىء - حرارته ...

بل إن آتاك الشطان يوماً بخطية ، تقول له : إذهب عنى بعيداً ، فلسن أنا لك ... أنا موضع مقدس للرب ... أنا بيت لله ، أنا مسكن لله ... أنا موضع مقدس للرب ... أنا الذي يقرع الله على بابى ، لكى أفتح له ... أنا هيكل للروح القدس ، أنا كنيسة مقدسة ... أنا الذي يأتى إليه الآب والإبن ، وعنده يصنعان منزلاً ... أنا مسكن المثالوث القدوس .. أنا مسكن المثالوث القدوس .. هل أنا شيء هبن ، يمكن أن ينجسه الشيطان ؟! كلا ، أنا ستاء ثانية ... عرش لله يجلس عليه ...

أنت يا أخى لست هذا كله فقط ، بل أيضاً :

تواضع عجيب من الرب أن يدعونا أخوة له ... نحن لا نجرؤ أن نناديه بهذا اللقب، لأننا لم نصل إلى مستوى العبيد البطالين الذين فعلوا كل ما أمروا به (لو١٧: ١٠). ولكننا أمام تشريفه لنا، يجب أن نسلك كما يليق بالدعوة التى دعينا إليها ...

عجيب أن يقال عن الرب الإله إنه « بكر وسط أخوة كثيرين» (رو٨: ٢٩)... أخوة كثيرين؟! يا للعجب...! والعجيب أيضاً أنه «لا يستحى أن يدعوهم أخوة» (عب٢:١١). وأعجب من الكل أن يقال عنه أنه «يشبه أخوته في كل شيء» (عب٢:١٧)... وهكذا نرى السيد المسيح يقول للمريمتين «إذهبا قولا لأخوق أن يمضوا إلى الجليل، هناك يرونني» (متي ٢٨: ١٠). ويكرر نفس العبارة للمجدلية «إذهبي وقولي للم » (يو٠٢:٧٠).

ولم يقل هذا التعبير عن الرسل فقط ، بل قاله عن الكل ... «من يصنع مشيئة أبى الذى فى السموات هو أخى، وأخى، وأخى، وأمى» (متى ١٢: ٤٨). وقال عن الخير الذى يعمل مع الفقراء والمساكين «الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد أخوتى هؤلاء الأصاغر في قد فعلتم» (متى ٢٠:٢٥).

إذن فأنت يا أخى أخ للمسيح ، وأنت أيضاً وريث معه ... للمواعيد ، وللمجد العتيد. إن كان قد قيل عنه في مثل الكرامين الأردياء إنه هو الوارث (متى ٣٨:٢١)، فقد قيل كذلك «إننا ورثة أيضاً ، ورثة الله ، ووارثون مع المسيح » (روم: ١٧) .

إعرف يا أخى إذن مقدارك من أنت ز أنت أخ للمسيح ، وأنت وريث معه وليس هذا فقط بل أنت شريك له كذلك ...

« إن لنا شركة معه » ( ١ يو ١ : ٦ ) . إنه اشترك معنا في اللحم والدم (عب٢: ١٠). ونحن إنما نؤدب «لكى نشترك في قداسته» (عب٢١: ١٠). نشترك معه في آلامه ، لكى نشترك في الفرح باستعلان مجيئه (١ بط ٤: ١٣). قد دفنا معه (في المعمودية) لكى نقوم معه (رو٦: ٤ ، ٥). وسنعيش حياتنا عاملين معه (١كو ٣: ٩). ونتألم معه ، لكى نتمجد معه (رو٨: ١٧). وسنأتي معه على السحاب (يه ١٤) ونكون معه في كل حين (١٦س ٤: ١٧) وحيثما يكون هو نكون غن أيضاً (يو١٤).

إنها شركة لك مع المسيح تبدأها الآن أيها الأخ المبارك وتستمر معك إلى الأبد. فاحرص على هذه الشركة المقدسة لأنك بالخطية تفقدها.

إنك لا تستطيع أن تستمر شريكاً للمسيح إن كنت تسير في الخطية ... لأن الكتاب حينئذ سيوبخك بقوله «أية خلطة للبر والإثم؟! وأية شركة للنور مع الظلمة ؟! وأى اتفاق للمسيح مع بليعال ؟! ...» (٢ كو ٢: ١٥،١٤). إنك عندما تفعل الخطية ، تكون كمن يقول للرب: لقد فككت الشركة التي بيني وبينك. وقد بحثت لى عن شريك غيرك. أنا الآن شريك للشيطان ، ولم أعد شريكاً لك بعد ...! أنظروا أى مجد يكون لنا عندما نسير في طريق الله ، وأى نزول وانحدار وسقوط عندما نبعد عنه ...

فكيف يمكن أن تفعل الخطية ، أنت يا شريك المسيح ، شريكه فى العمل وفى الآلام وفى المجد؟! أنت الذى تلبس المسيح فى المعمودية (غل ٣٠)، وتحيا، لا أنت ، بل المسيح الذى يحيا فيك (غل ٢٠:٢)...

وأنت لست فقط شريكاً للمسيح وإنما أيضاً:

وهكذا فإنه من البركة التي يعطينا إياها بولس الرسول أن تكون «شركة الروح القدس، مع جميعنا» (٢كو ١٤:١٣). هذه البركة التي نأخذها من الكنيسة في آخر كل اجتماع، وفي بداية القداس أيضا...

أنت شريك للروح القدس ، ليس في الجوهر ، وإنما في العمل . إنه يعمل فيك ، ويعمل معك ، ويعمل بك ، من أجل خلاص نفسك ، ومن أجل خلاص الناس ، في نشر ملكوت الله ، وفي بنيان جسد المسيح . أنت لا تعمل وحدك ، وإلا كنت معتمداً على ذراعك البشرى ، «وإن لم يبن الرب البيت ، فباطلاً تعب البناؤون» (مز١١٢٧) . الروح القدس هو يشترك معك في العمل ... وهو لا يعمل وحده ، وإنما يشركك معه ، لتأخذ بركة ... أنت إذن شريك للروح القدس ، شريك للطبيعة الإلهية ، في العمل ...

والروح القدس يعمل معك دائماً للخير. وعندما تعمل الشرأو الخطية، إنما تعمل وحدك، وتكون قد رفضت شركة الروح القدس ...

لذلك يقول الكتاب عن حالة الخطية «لا تحزنوا روح الله القدوس الذى به ختمتم» (أف ٤: ٣٠)، ويقول أيضاً «لا تطفئوا الروح» (١٦ش ١٩٠٥). وإذا استمر الإنسان في حالة الخطية، فربما يتعرض لما خاف منه داود النبي حينا قال «روحك القدوس لا تنزعه مني» (مز٥٠:١١)...!!

با أخى ما أعجب أن يقال عنك إنك «شريك الطبيعة الإلهية» (٢ بط الخي ما أعجب أن يعاتبنا الرب بقوله: «أنا قلت أنكم آلهة (١)، وبنو

<sup>(</sup>١) ليس معناها أننا آلهة ، من طبيعة الله ، وإنما من حيث أننا صورة الله ومثاله. آلهة هنا بمعنى سادة، كما قال الرب لموسى «قد جعلتك إلهاً لفرعون» (خر٧:١). ليس كخالق له، حاشا، إنما كسيد له...

العلى كلكم» (مز٦:٨٢)... يالهذا المركز الكبير، ويالهذه الشهادة العظيمة...! أو بعد هذا كله نخطىء؟ أيصح أن يخطىء إله؟! ويتمرغ فى الدنس، وفى التراب، وفى النجاسة...!

هل عندما تخطىء تكون شريكاً للطبيعة الإلهية ؟! كلا ، بل شريكاً للشيطان لأن الكتاب يقول «الذى يفعل الخطية هو من إبليس ، لأن إبليس من البدء يخطىء . بهذا أولاد الله ظاهرون ، وأولاد إبليس (ظاهرون)» (١يو٣: ١) . إننا عندما نخطىء ننسى مجدنا العظيم ، ونفقد مراكزنا ... ولذلك فإن الله بعد أن قال لنا «أنا قلت إنكم آلهة ...» أكمل قائلاً «ولكنكم مثل البشر تموتون ، وكأحد الرؤساء تسقطون» (مز ٨٢: ٧) ... ومن هو هذا الرئيس الذى سقط ؟ إنه الشيطان ، الذى كان قبلاً رئيس ملائكة ...!

إن الإنسان الذي يخطىء ، هو إنسان لا يعرف مقدار ذاته . لذلك قيل عن الخاطىء إنه جاهل . عجيب أنه بعدما أكل من شجرة المعرفة صار جاهلاً! لأنه التمس المعرفة بعيداً عن الله ، أو التمس معرفة تفصله عن الله . فلا يعرف ما هى ذاته ، ولا من هو الله ، ولا ما هى العلاقة بينها ...

يا أخى ، إعرف ذاتك ، من أنت ، حينئذ لا تخطىء ...

إن الكنيسة هى جسد المسيح ، والمسيح رأسها . ونحن ـ جماعة المؤمنين ـ هم الكنيسة . إذن فنحن جسد المسيح (أف ١١:٤). بل إننا «أعضاء جسمه ، من لحمه ومن عظامه » كما يقول الرسول (أف ٢٠٠٥).

كل عضو فيك ، هو عضو المسيح . ولذلك فني كلام الرسول عن خطية الزنى قال «ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح . أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية ؟! حاشا...» (١كو٢:٥١).

فكيف نخطىء ونحن جسد المسيح ؟!

كيف نخطىء إلى الرب الذى يعتبرنا كشخصه تماماً ، كل ما يمسنا يمسه ؟! ... أليس أنه عندما عاتب شاول الطرسوسى ، لم يقل «لماذا تضطهد المؤمنين » ، وإنما قال له «لماذا تضطهدنى » (أع ٩:٤) ، لأنه يعتبرنا كشخصه تماماً . وعندما يطوب الرحماء في اليوم الأخير ، سوف لا يقول لهم: أنتم أطعمتم الجياع وسقيتم العطاش ، وإنما سيقول لهم «كنت جوعاناً فأطعمتمونى ، وعطشاناً فسقيتمونى » وإنما سيقول لهم «كنت جوعاناً فأطعمتمونى ، وعطشاناً فسقيتمونى » فإنما هذا الحب ، الذى يعتبرنا كشخصه تماماً ، كيف يمكن أن غطىء إليه ، ونجرح قلبه الحساس الحنون ؟!

إن الشخص الخاطىء ، إنما يقطع ذاته من جسد المسيح ، لأن جسد المسيح مقدس كله ...

وعضويتنا في جسد المسيح يوضحها قوله «أنا هو الكرمة، وأنتم الأغصان فتمنحها الأغصان» (يو ١٥:٥)، فعصارة الكرمة تصعد وتسرى إلى الأغصان فتمنحها الحياة ... وكل غصن في الكرمة تكون له صورة الكرمة، وله ثمر الكرمة، وله طبيعة الكرمة، فهو صورة مصغرة من الكرمة نفسها، وهو والكرمة شيء واحد.

فهل أنت غصن حقيق في هذه الكرمة الإلهية ؟ وهل أنت تصنع ثمراً عليق بغصن حي؟ إن المفروض في أغصان الكرمة أن تعطى ثماراً تماثلها ، أن تشمر عنباً يفرح الرب به ويشرب من نتاجه جديداً في ملكوت الآب (مت٢٦:٢٦). ماذا تظنه كان يقصد عندما قال للمرأة السامرية «أعطيني لأشرب» (يووو:٧). أتراه كان يريد منها ماءاً ، أم كان يريد أن يشربها هي ، كان عطشاناً إلى نفسها ليضمها إلى ملكوته . كان يريد أن يشرب من نتاج الكرمة ، من عصيره الذي سكبه في قلب تلك المرأة ...

فهل تسرى فيك عصارة الكرمة أيها الأخ المبارك؟ هل تتمشى عصارتها فى كل عروقك، وتجمعلك تورق وتثمر؟ وهل أنت تثمر عنباً أم شوكاً؟ فإن كنت تعطى شوكاً، فلست إذن عضواً فى الكرمة. ويقيناً أن العصارة التى تسرى فيك ليست هى من الكرمة ... إعلم إذن أن الغصن الذى لا يصنع ثمراً ، لا ينفع ولا يصلح، بل يقطع ويلتى فى النار (يو ١٥: ٢) ...

وإذا قطع ، لا يصبح بعد عضواً في الكرمة ... لقد انتهى أمره!!

إن الإنسان السائر في الخطية ، هو غصن معاند ، قد رفض عصارة الكرمة ، رفض أن تسرى العصارة في عروقه ، فجف وسقط ، أو قطع وألتى في النار . أما الصالح ، فهو على العكس يفتح شرايينه جيداً لكى تدخل فيها عصارة الكرمة ، وهذا ينتج ثمراً ، فينقيه السيد الرب ليأتى بثمر أكثر...

#### ما هو نتاج الكرمة الذى تريد أن تشربه منا يارب؟

هو ثمركم ، أريد أن أتغذى بثماركم ، بثمر الروح فيكم (غله: ٢٢). هذا الثمر هو عمل الله فيكم. هو نتيجة تمشى عصارتى فى عروقكم. من أجل هذا إن تذكرتم على الدوام أنكم أغصان فى كرمتى ، وأعضاء فى جسدى ، فليس فقط سوف لا تخطئون ، وإنما بالأكثر سوف تثمرون ، وأفرح بثمركم .

هل عرفت يا أخى مقدارك العظيم . أنت لست فقط عضواً في جسد المسيح ، إنا أيضاً:

أنت تأكل جسد المسيح وتشرب دمه ، فتثبت فيه ، ويجرى في عروقك دم المسيح الطاهر النقى القدوس . ما أسماك وما أطهرك! ... كتب أحد الأشخاص في مذكرته بعد تناوله:

هذا الفم المقدس الذى تناول جسد الرب ودمه:

كلمة زائدة لا تخرج منه ،

ولقمة زائدة لا تدخل فيه ...

تذكر يا أخى باستمرار أن فمك يتناول جسد الرب ودمه، حينئذ لا يمكن أن تخرج منه شتيمة، أو أغنية عالمية، أو مزاح باطل، أو كذب، أو قسم، أو غضب، أو باقى خطايا اللسان...

وتذكر أن جسدك هذا يحل فيه جسد المسيح ، حينئذ تخاف أن تنجس هذا الجسد أو تجعله أداة للخطية...

أيها الأخ المبارك ، لا تنس نفسك ، أذكر من أنت ، وماذا يليق بك ، فلا تخطىء ...

قال أحد القديسين:

« يسبق كل خطية: إما الغفلة. وإما الشهوة. وإما النسيان...

وفعلاً ، يسبق الخطية النسيان ...

فنحن ننسى أنفسنا أننا صورة الله ، وأننا شبهه ومثاله ، وأننا أولاده ، وأننا مسكن لله ، وهياكل للروح القدس . وننسى أننا أخوة المسيح ، وشركاء الروح القدس ، وشركاء الطبيعة الإلهية ، وننسى أننا أعضاء في جسد المسيح ، وأننا نتناول جسده ودمه ...

لذلك نخطىء ... وإن تذكرنا حقيقتنا ، ما أخطأنا ... إنك في حالة الخطية ، تكون قد نسيت كل أمجادك هذه ، أو تكون قد فقدت كل أمجادك ... وضعت ...

الفصل الثاني

لكى يتوب الإنسان ، لا يكنى أن يعرف من هو ... إنما يجب أن يعرف أيضاً ما هى الخطية ... ما هى طبيعتها الخاطئة ، وعقوبتها ، ونتائجها ، وأضرارها ... لذلك نقول لك :

# العربالع العالم الخطية

حقيق أن « أجرة الخطية هي موت » ( رو ٢ : ٢٣ ) ، « والخطية إذا كملت تنتج موتاً » (يع ١: ١٥). ولكن بالإضافة إلى أن عقوبة الخطية هي الموت ، نقول إن الخطية ذاتها هي حالة موت ، موت أدبي وروحي.

#### والشواهد على ذلك كثيرة:

فنى مشال الإبن الضال ، قال الآب « لأن إبنى هذا كان ميتاً فعاش ، وكان ضالاً فوجد » (لوه١: ٢٤). فوصفه بأنه فى حالة الخطية «كان ميتاً ». ولم يصبح حياً إلا بعد رجوعه ...

والقديس بولس الرسول يقول عن الأرملة المتنعمة إنها «ماتت وهي حية» (١قي ٥: ٦). كما يقول عنا جميعاً «كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا» (أف٢: ١). «ونحن أموات بالخطايا...» (أف٢: ٥).

وعندما أخطأ ملاك (راعى) كنيسة ساردس ، أرسل إليه الرب رسالة على فم القديس يوحنا الرائى يقول له فيها «أنا عارف أعمالك، أن لك إسما أنك حى وأنت ميت » (رؤ١:١).

فالإنسان الخاطىء هو شخص ميت ، لأنه انفصل عن الحياة الحقة بانفصاله عن الله ، والله هو الحياة ...

ألم يقل السيد المسيح « أنا هو القيامة والحياة » (يو ٢١:٥٢). «أنا هو الطريق والحق والحياة» (يو ٢:١٤). حقاً «فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس» (يو ٢:١٤). فالذي ينفصل عن المسيح بالخطية، إنما ينفصل عن الحياة، فيعد ميتاً، مها كانت فيه أنفاس تتردد. لذلك صدق القديس أوغسطينوس عندما قال:

موت الجسد ، هو انفصال الروح عن الجسد ، وموت الروح عن الله .

فالخاطىء إذن هو إنسان ميت ، مها ظن أنه حى وأنه يتمتع بالحياة!! إن الخطاة لا يقهمون الحياة فهما سليماً. يظنونها مجرد تمتع بالعالم ولذاته. وهكذا عندما تتحدث إلى أحد الخطاة عن التوبة ، يجيبك قائلاً «أتركني أتمتع بالحياة». يظن هذه المتعة الجسدية حياة ، وهي موت! كما قيل عن الأرملة المتنعمة أنها ماتت وهي حية .

فإن كانت الخطية موتاً ، ألا يجدر بنا أن نسأل أنفسنا : أحقاً نحن أحياء ؟! كم هي إذن سنو حياتنا على الأرض ؟

غالب الظن أننا سنجيب على هذا السؤال بنفس إجابة أبينا يعقوب، عندما قال لفرعون «أيام سنى خربتى ... قليلة وردية ... ولم تبلغ إلى أيام سنى حياة آبائى » (تك٧٤:١).

حياتنا تقاس فقط بالأيام التي قضيناها مع الرب ثابتين في محبته. أما فترات الخطية في حياتنا فهي فترات موت. لا تقل إذن «أنا في الأربعين من عمرى»! فريما حياتك كلها لم تبلغ عشر سنوات مع الله. يا أخي إسأل نفسك: هل أنت حي أم ميت؟!

أخسى ما أخشاه أن تنطبق على أحد فينا العبارة التى قالها الرب لملاك كنيسة ساردس:

## « أَنْ لَكَ إِسما أَنْكَ حَي وأنت ميت » ... ! (رؤ ٣ : ١).

ترى إن نزل ملاك الآن ليعد الأحياء الموجودين في الكنيسة ، من منا يجده حياً ، ومن منا يجده منا بجده منا بجده منا بجده منا بجده منا بجده منا باللخجل ، عندما نعرف حقيقتنا ، أحقاً نحن أحياء أم أموات بالخطية ؟

بهذا يحكم كل منا على نفسه:

كل يوم مثمر وثابت في الرب ، هو يوم حي وكل يوم مر في الخطية ، هو يوم ميت .

وبهذا يمكن أن تعرف عمرك وكم سنة لك ...

فلا تسمع يا أخى أن يضيع يوم من أيام حياتك ، ويموت و يدفن إلى الأبد. لأن الأيام التي تذهب لا يمكن أن تعود. أما الأيام الحية فهي خالدة ... هناك لحظات في حياة الإنسان تقتدر كثيراً في فعلها. الدقيقة تساوى سنوات أو قد تساوى أجيالاً ...

لذلك عش حياتك كاملة ، دسمة ، غنية ، مثمرة ... تصور ساعة فى حياة بولس الرسول ، لها ولاشك قيمتها وقوتها ، وربا تكون هذه الساعة أطول من حياة إنسان آخر بأكملها .

يا أخى ، لا تفتخر باطلاً ، ولا تقل بغير حق : أنا إبن الله ، أنا صورته ومثاله . أنا هيكل للروح القدس ، أنا شريك للطبيعة الإلهية ، أنا عضو في جسد المسيح ...!! كلا ، إن كنت خاطئاً فأنت ميت ، ولست شيئاً من هذا كله ... تقول لله «أنا إبنك » ، فيقول لك «إذهب عني ... لا أعرفك » ...

إن الخطية هي موت ... وهي أيضاً ضلال ، وضياع ، وتوهان ...



فى الأصحاح الخامس عشر من الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، توجد ثلاثة أمثال تشرح لنا كيف أن «الخطية هى ضلال وضياع وتوهان». مثال الإبن الضال، ومثال الخروف التائه، ومثال الدرهم المفقود...

الإبن الضال ، ضل نتيجة لشهوات قلبه ، بقصد ومعرفة وتدبير ... والحزوف الضال ، تاه عن غباء وعدم معرفة وقلة خبرة ... والدرهم المفقود ، أضاعه غيره ، أو وقع وظل واقعاً لا يتحرك ...

إنه أمر مؤسف حقاً ، أن ينظر الله في كيسه ، فلا يجدك ... أمر مؤسف ، أن يعد الله دراهمه و فلا تكون في وسطها ... و يظل الله يبحث عنك في كيسه وفي كل موضع ، أين تراك وقعت ، فلا يعثر عليك ... وأخيراً يعلنها حقيقة مؤلة: لقد كان لى درهم ، ولكنه ضاع ... نعم ، ضاع وفقد ولم يعد له وجود ... أخشى عندما يحصى الله شعبه ، ألا توجد أسهاء مكتوبة في سفر الحياة ، لأن الخطية قد أضاعتها .

أتعرف هذا يا أخى ، أنك عندما تسير في طريق الخطية ، تكون قد ضعت ، ولم تعد في يد الله ...! نعم ، إن الخطية هي ضياع ، هي ضلال ، هي توهان . والخاطيء هو إنسان تائه ، سواء تاه بإرادته ، أم بجهله ، أم أتاهه غيره ...

إن الإبن الضال عندما خرج من بيت أبيه ، ظن أنه قد وجد نفسه و وقد وجد حريته ، وقد وجد نفسه و وقد وجد نفسه حريته ، وقد وجد ثوبه ومتعته وأصحابه ... ولكنه فى الواقع ، لم يكن قد وجد نفسه بل أضاعها ...

والخروف الضال ربما شعر أنه قد ترك الحظيرة الضيقة المغلقة ، إلى الفضاء الرحب الواسع المفتوح . وأخيراً وجد أنه تاه ، وابتعد عن راعيه وعن أحبائه ...

إن الخاطىء يفهم الحرية والمتعة فهماً خاطئاً ... وبنفس الوضع فيما يظن الخطية نصرة تكون له هزيمة...

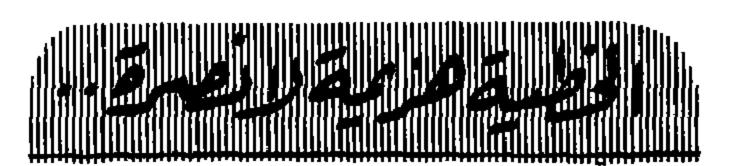

لنفرض أن إنساناً أهانك فأهنته ، واشتددت عليه فغلبته ، وأفحمته وأسكته ، واعتدى عليك فاعتديت عليه بالمثل أو بأضعاف ذلك ، أتراك إذن قد انتصرت ؟! كلا ، بل انهزمت ، لأنك قد انغلبت من الإثارة ، وانفعلت ، ولم تقو على الإحتمال ، وغلبتك الخطية .

ربما تقول « أنا دافعت عن كرامتى ... أنا لم أترك هذا الإنسان يطغى على ، بل أوقفته عند حده وانتصرت عليه ». قد تكون هكذا منتصراً في عيني نفسك ، ولكنك في واقع الأمر مهزوم: قد هزمتك خطية الغضب ، وهزمتك خطية الجد الباطل ، وهزمتك خطية الإدانة ، وخطية الإنتقام ، وعدم الحجبة . وعدم الإحتمال ... لذلك يقول الكتاب في (رو٢١:١٢):

#### « لا يغلبنك الشر، بل إغلب الشر بالخير»

إن الإنسان الخاطىء ، هو إنسان مغلوب من الخطية ، وما أكثر الأسباب : هناك إنسان ينهزم أمام الجسد ، وآخر ينهزم أمام الكرامة ، وثالث ينهزم من شهوة الطعام ، ورابع ينهزم أمام المال ، وآخر أمام الغضب ، وآخر أمام الحقد ... الخ .

قد ينظر إنسان إلى إمرأة ويشتهها ، فيزنى بها فى قلبه . وفى كل ذلك يظن أنه قد لذذ نفسه وتسمتع بذلك المنظر . ولكنه فى الحقيقة يكون قد انهزم أمام الخطية وسقط . منظر واحد قد غلبه وجعله يقع فى الشهوة ... وقد تنظر الملائكة إليه من السهاء وتقول :

« مسكين هذا الإنسان الضعيف ، لم يستطع أن يحتمل منظراً من المناظر فسقط ... باع الملكوت وخسره من أجل منظر تافه ».

فالإنسان الخاطىء هو إنسان مهزوم ومغلوب مها أحاط نفسه بمظاهر القوة الزائفة ، والإنسان البار قد يبدو فى نبله ، وسموه مهزوماً أمام الناس ، و يكون فى قد انتصاره . والأمثلة على ذلك كثيرة ...

قايين مشلاً عندما قام على هابيل وقتله ، هل كان في قتله لأخيه منتصراً أم مهزوماً ؟ ربما ظن في نفسه في بادىء الأمر أنه قد انتصر على أخيه ، لأنه استطاع أن يضربه و يلقيه على الأرض و يقتله . ولكنه في حقيقة الأمر كان مهزوماً . لقد انهزم أمام الحسد والغيرة . وانهزم أمام الغضب والحقد ، وفقد محبته ، وهزمه شيطان القسوة ، وهزمته خطية القتل ... وهذا الذي ظن نفسه قوياً ، عندما وقف أمام الله ، ارتجف وارتبعب فقال قايين للرب: «ذبي أعظم من أن يحتمل . أنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض ، ومن وجهك أختنى ، وأكون تائها وهارباً في الأرض . فيكون كل من وجدني يقتلني » (تك ٤ : ١٢ ، ١٢ ) .

مسكين قايين ... إنسان ضعيف غلبته الخطية . كذلك كان هيرودس الملك أيضاً عندما قبض على يوحنا المعمدان وألقاه فى السجن، وأراد أن يسكت هذا الصوت الصارخ فى البرية فلم يفلح فقطع رأسه . فهل كان هيرودس قوياً عندما قتل يوحنا ، أم بالحرى كان ضعيفاً أمام شهوته وعزته وكبريائه وانقياده للنساء ... ؟! أكبر دليل على ضعفه ، أنه ظل يخاف من يوحنا حتى بعد موته . فلم ظهر المسيح ظن هيرودس أنه يوحنا قد قام من الأموات (مت ٢:١٤).

وهكذا أنت أيضاً عندما تتسلط على غيرك ، وتهينه وتشتمه وتجرحه وتتهكم عليه ، ويبدو هو ضعيفاً ذليلاً أمامك لا يستطيع أن يقابلك بالمثل... أتراك تظن نفسك قد انتصرت ؟! كلا، بل هزمتك كل هذه الخطايا، وغلبك الشر...

إن الخاطىء يظن النصرة حيث توجد الهزيمة ، ويظن اللذة حيث يوجد الضياع ، ويظن الكتاب «لأنهم الضياع ، ويظن الكتاب «لأنهم مبصرين لا يبصرون ، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون » (مت١٣١١).

وبنفس هذا المقياس الخاطىء نظر البعض إلى صليب المسيح له المجد. فظن غير الفاهمين أن صلبه كان دليلاً على الضعف والهزيمة أو دليلاً على انتصار أعدائه عليه، وكان الواقع عكس ذلك تماماً.

لقد كان صالبو المسيح في موقف الهزيمة وليس في موقف النصرة. لقد انهزموا أمام حسدهم وغيرتهم منه. وانهزموا أمام شياطين الكذب والقسوة والجبن ونكران الجميل. أما السيد المسيح فاستطاع أن ينتصر في عبته وبذله، ويقدم لنا الخلاص، ويحطم مملكة الشيطان، ويفتح الفردوس لمنتظريه ويتمم عمل الفداء العظيم ... كانت منتصراً على طول الخط، بعكس صالبيه الذين رجع كثيرون منهم وندموا...

كانت أحكام الناس مختلة ، فالخطية هي ضعف وهزيمة ... وماذا عن الخطية أيضاً :

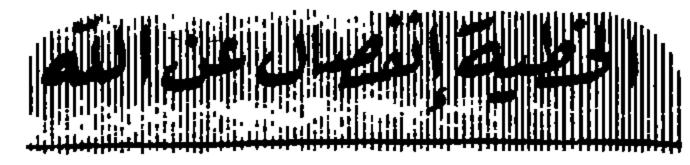

الخطية إنفصال عن الله ، لأنه « أية شركة للنور مع الظلمة ، وأى اتفاق للمسيح مع بليعال » (٢ كو ٦ : ١٤ و ١٥ ) .

وهكذا نرى أن الإبسن الضال ـ فى خطيته ـ قد خرج من بيت أبيه وانفصل منه.

#### والخطية ليست مجرد إنفصال عن الله ، وإنما هي خصومة معه..

إن العالم عندما أخطأ ، وقع فى خصومة مع الله عبر عنها طقسياً بالحجاب المتوسط الذى كان يفصل المؤمنين عن قدس الأقداس. لذلك عندما جاء السيد المسيح ، أقام صلحاً بيننا وبين الله ، ونقض الحاجز المتوسط ، وقيل عنه فى القداس «صالحت الأرضيين مع السمائيين». صالحهم لأن الخطية كانت قد سببت خصومة بينهم وبين الله . من أجل هذا نصلى صلاة الصلح قبل أن نبدأ القداس ... قبل أن نتناول نصطلح أولاً مع الله .

الإنسان الخاطىء بينه وبين الله خصومة. قد أغضب الله وأحزنه وانفصل عنه: ترك بيته وكهنته، وترك كتابه ووصاياه، وترك جسده ودمه، وترك الكلام معه أيضاً \_ هناك خصومة إذن...

وكلم ازدادت الخطية ، ازدادت الخصومة ، وازداد الإنفصال عن الله . لقد وصلت هذه الخصومة بين الله والناس إلى حد مريع فى أيام أرمياء النبى ، لدرجة أن الله قال لنبيه «لا تصل لأجل هذا الشعب. ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة ، لأنى لا أسمع لك» (أر١٢: ١٤). ووصلت الخصومة إلى درجة أن قال الله «وإن وقف موسى وصموئيل أمامى ، لا تكون نفسى نحو هذا الشعب» (أر١:١٥).

ووصلت الخصومة إلى حد أن قال الله للعدارى الجاهلات «الحق أقول لكن إنى لا أعرفكن » (مت١٢:٢٥). وقال لآخرين «إنى لم أعرفكم قط. إذهبوا عنى يافاعلى الإثم» (مت٧: ٢٣). «لا أعرفكم من أين أنتم. تباعدوا عنى يا جميع فاعلى الظلم» (لو١٣: ٢٧)... «لا أعرفكم»!! ياللهول، وياللخجل... الله ينكر معرفته بالإنسان، وينكر صلته به، ويتبرأ منه ومن خلطته، ويبعد، عنه... أى ألم هذا، وأية فضيحة...

وفي الخصومة ، قد تصل الخطية في بشاعتها إلى درجة العداوة مع الله. وهكذا يقول القديس يعقوب الرسول «أما تعلمون أن عبة العالم عداوة لله. فن أراد أن يكون عباً للعالم فقد صار عدواً لله» (يع ٤:٤). وهذا المعنى يؤيده أيضاً القديس يوحنا الرسول بقوله «إن أحب أحد العالم فليست فيه عبة الآب» القديس يوحنا الرسول بقوله «إن أحب أحد العالم فليست فيه عبة الآب» (١٥:٢٥١).

بعكس ذلك محبوالله ، في صداقتهم له ، ودالتهم عليه ...



إن عرفنا مقدار الدالة التي بين الله ومحبيه . تملكتنا الغيرة ، ويلتهب قلبنا فنود أن نكون مثلهم . وسنحاول هنا أن نستعرض بعض أمثلة :

قيل عن أبينا إبراهيم إنه خليل الله , ونحن نستشفع به في الصلاة ، فنقول لله في صلاة الساعة السادسة «من أجل إبراهيم حبيبك ... ».

إنه حبيب الله ، صديقه ، بينه وبين الله دالة ...

عندما أراد الله أن يحرق سدوم ، قال الرب « هل أخنى عن ابراهيم ما أنا فاعله؟!» (تك١٨: ١٧). ياللعجب!! إن الله لم يرد أن يحرق سدوم قبل أن يخبر ابراهيم أولاً و يتفاهم معه فى الموضوع ... ومن يكون ابراهيم هذا يارب؟ أليس حفنة من «تراب ورماد» (تك١٨: ٧٧). كلا \_ يجيب الرب \_ إنه حبيبى وصديق . لابد أن أخبره أولاً وآخذ رأيه . لا يصح أن يفاجأ بالموضوع كباقى الناس ...

ويخبر الله ابراهيم . ويتفاهم معه ابراهيم بدالة «أفتهلك البار مع الأثيم ... حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر ... حاشا لك . أديان الأرض كلها لا يصنع عدلاً ؟! ... إنه أسلوب قد لا نستطيع أن نكلم به بعض البشر خوفاً منهم ، ولكن ابراهيم يكلم به الله بكل جرأة ودالة . ويظل يتفاوض معه : عسى أن يكون خسون باراً في المدينة ... ربما نقص الخمسون باراً خسة ... عسى أن يوجد هناك أربعون ... ثلاثون ... عشرة ... و يستجيب الرب و يقول «لا أهلك من أجل العشرة ... »

إنها صداقة مع الله ... عجب أن يوجد أناس لهم صداقة مثل هذه مع الله، يتفاهم معهم، ويتفاهمون معه...

## • نفس الوصع الذي حدث لإبراهيم مع الله ، حدث لموسى أيضاً ...

صنع اليهود عجلاً من ذهب وعبدوه . فغضب الرب جداً من هذه الخيانة التي خانوه بها ، بعد سلسلة من المعجزات عملها معهم ، وبعد سلسلة من الإحسانات قدمها إليهم . وفكر الله أن يهلك هذا الشعب . ولكنه رأى أن يخبر موسى أولاً . وبعد أن شرح الرب لموسى كيف أن هذا الشعب صلب الرقبة قال له «أتركني ... لأفنيهم » (خر٣٢: ١٠).

ونحن نقف فى خشوع أمام كلمة « أتركنى » ... ما معنى هذا الكلام أيها الرب إلهنا القادر على كل شىء ... هل أنت محتاج أن يتركك موسى لتفعل؟ هل هو بمسك بك ليمنعك؟ وهل هو يستطيع؟

على أن عجبنا يزداد ، ليس فقط من كلام الله ، بل بالأكثر من رد موسى ... فكما قال يعقوب للرب وهو يصارعه «لا أتركك ...» (تك ٢٦: ٢٦) ، هكذا قال موسى للرب ... في جرأة ودالة الحبة قال له «إرجع يارب عن حمو غضبك ، واندم على الشر» (خر ٢٦: ٢١) ... كلام جرىء عجيب ... من يستطيع أن يقوله للرب ، بل من يستطيع أن يقوله لأحد الرؤساء على الأرض ... ؟! و يعلل موسى احتجاجه : بل من يستطيع أن يقوله لأحد الرؤساء على الأرض ... ؟! و يعلل موسى احتجاجه : لئلا يقولوا قد أخرجهم بخبث من أرض العبودية ، لكى يهلكهم في القفر ...

والعجيب أن الله لم يغضب من موسى ، بل وافقه ... ونفذ له ما يريد ... ويقول فى ذلك الكتاب «فندم الرب على الشر الذى قال أنه سيفعله» (خر٣٢: ٤١) ... ما هذا يارب؟ يجيب إنهم أصدقائى، لهم دالة عندى . عجباً! أى رجل هو موسى هذا ؟! بل أية دالة هى هذه بين الله وأحبائه ... إن قرأ خاطىء عنها ، يشعر بحرارة الغيرة تلهب قلبه ... ليترك ما هو فيه ، ويصير مثل هؤلاء ...

#### • مثال آخر نقرأه عن موسى :

يقول الكتاب إنه كان على الجبل مع الرب «أربعين نهاراً وأربعين ليلة» (خر ٢٨: ٣٤)، هل تنظنون أن كتابة الوصايا العشر على اللوحين كانت تستغرق كل هذه المدة من الله ؟! هل تحتاج كتابتها إلى يوم من الله ، إلى ساعة أو دقائق ، أو لحظة ... ؟!

إنما الله قد استبق موسى أربعين يوماً على الجبل ، لأنه صديقه وحبيبه وكليمه ... الله يفرح بوجود موسى معه لأنه إبنه ... وموسى يفرح بالوجود في حضرة الرب يتمتع به ...

وإلا قولوا لى أية مهمة كانت تقتضى الأربعين يوماً ... كل الوصايا التى أخذها موسى من الله لا تستغرق أكثر من يوم واحد. أما الباقى، فهو فترة دالة وصداقة ومحبة...

إن الله له أصدقاء وأحباء، قال لهم علانية «لا أعود أسميكم عبيداً ... بل أحباء » (يو ١٥: ١٥). قبل إنه «كان يحب مرثا وأختها ولعازر» (يو ١١: ٥). وعندما بكى على لعازر، قال الناس «أنظروا كيف كان يحبه» (يو ١١: ٣٦). والقديس يوحنا الإنجيلي قيل عنه مراراً «التلميذ الذي كان يسوع يجبه».

و إن الله له أحباء ، لهم دالة كبيرة عنده وفي أيديهم يضع مفاتيح الساء ... يستطيعون أن يفتحوا الساء ويغلقوها كما يشاءون ...

كلمة عجيبة نسمعها من إيليا النبي الذي قال « لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولى» (١ مل ١٠١) ... عبارة (إلا عند قولى) عبارة عجيبة وقوية. فلم يقل إيليا «عندما يشاء الله» أو «عندما يأذن الله»، بل قال في ثقة وحزم «إلا عند قولى»... وفعلاً أغلقت الساء حسب قوله ، وظلت مغلقة ثلاث سنين وستة أشهر... وكان جوع وتعب لكل الناس ... ولكن ظلت الساء مغلقة تنتظر قول إيليا ... وعندما تكلم مرة أخرى ، أمطرت الساء ...

مفاتيح الساء هذه التي في أيدى القديسين ، تكلم عنها الشيخ الروحاني في حديث عن صلاتهم ومفعولها ، فقال عنهم إنهم يكونون «ليس كمن يصلي ، وإنما كمن يتقبل الصلاة ، كإبن اؤتمن على خزائن أبيه ، يفتحها و يعطى منها للناس ... ».

نسمع مثل هذا عن القديس المتنيح الأنبا ابرآم أسقف الفيوم، يأتيه إنسان فى مشكلة فيقول له «روح يابني هاتلاقها اتحلت». تأتيه إمرأة تطلب نسلاً، فيقول له السنة الجابة يكون عندك إبن ... »، يقول هذا حتى بدون صلاة ٤ لما «ماتزعليش السنة الجابة يكون عندك إبن ... »، يقول هذا حتى بدون صلاة ٤

ويحدث ما يقول عنه. إنها بركات يوزعها على الناس، وهبات أخذها من الآب السماوى يعطيها بحنان لطالبيها ... ألا تملكنا الغيرة عندما نسمع عن أمثال هؤلاء ومكانتهم عند الله ...

• وأحباء الله هؤلاء ، لا يكتنى بمنحهم هذه الهبات ، إنما أيضاً يدافع عنهم ، ولا يقبل فيهم كلمة سوء ...

مثال ذلك: موسى النبى ... تزوج إمرأة كوشية، وكان يبدو أن هذا ضد الشريعة، لأن الرب قد منع الزواج بالنساء الغريبات. وفعلاً تضايق بسبب هذا الزواج هرون أخو موسى ومريم أخته، وتكلما عليه ... فصمت موسى، لأنه كان حليماً جداً. ولكن الرب لم يصمت، ولم يقبل أن يقول أحد كلمة رديئة عن حبيبه موسى حتى لو كان القائل هو هرون رئيس الكهنة ومريم النبية أخت موسى وهرون...

فاستحضر الله هؤلاء الثلاثة ، ووبخ مريم وهرون توبيخاً شديداً وقال لها «إن كان منكم نبى للرب، فبالرؤيا استعلن له و فى الحلم أكلمه. وأما عبدى موسى فليس هكذا، بل هو أمين فى كل بيتى. فما إلى فم وعياناً أتكلم معه... فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبدى موسى؟» (عد ١٢: ١-٨)، وضرب الله مريم بالبرص، فإذا هى برصاء كالثلج ... فأخرجوها خارج المحلة سبعة أيام ...

ما هذا يارب الذي تفعله ؟! يقول:

إنه موسى عبدى ، حبيبي الذي ائتمنه على كل بيتي ، وأكلمه فمأ فلم ...

كيف أسمح لهؤلاء أن يهينوه وأنا. صامت ؟! لا بد أن ينالوا عقوبة، لكى يوقروه، وكل من يسمع يوقره أيضاً ... لعل مثل هذا يفهم من قول الله لأبينا ابراهيم « وأبارك مباركيك ، ولاعنك ألعنه » ( تك ١٢ : ٣ ) ...

إنها كرامة عجيبة يعطنها الله لأحبائه . ليس فقط أن يكونوا مباركين ، بل أكثر من هذا أن يكونوا هم أنفسهم بركة (تك٢:١٢)... كما كان إيليا بركة في بيت الأرملة ، وكما كان يوسف بركة في بيت فوطيفار وفي أرض مصر ، وكما كان أليشع بركة في بيت الشوغية ...

معجزات كان يمكن أن يعملها الله بنفسه ولكنه يعهد بها إلى أحبائه، ليكرمهم في أعين الناس ... إنسان مريض مثلاً يصلى إلى الله أن يشفيه . فبدلاً من أن يشفيه الله بنفسه ، يرسل إليه الله أحد القديسين فيشفيه ... يرسل سيدتنا العذراء أو مارجرجس أو القديسة دميانة . ويمجد الناس العذراء ومارجرجس وللقديسة دميانة ... ويفرح الرب ... وينشد في آذان هؤلاء القديسين : من يكرمكم يكرمني ... أنا أكرم الذين يكرمونني ...

## ونسأل الرب: إلى أى حد تكرمهم ؟ فيقول:

يجلسون على اثنى عشر كرسياً حولى ، ويدينون أسباط إسرائيل الإثنى عشر (مت ١٩: ٢٨) ... نقول له يارب كيف يجلسون معك في جدك ، أنت الذى تقف أمامك الملائكة ورؤساء الملائكة ؟ يقول «أنا أكرم الذين يكرموننى » . ونسأله : كيف يجلس هؤلاء يارب على كراسى القضاء في يوم الدينونة ، بينا أنت الديان وحدك ، ديان الأرض كلها ، الذى تدين الأحياء والأموات ، وقد دفعت إليك كل الدينونة من الآب (يوه: ٢٢) ؟ يجيب إن لذتى في بنى البشر ... إننى أحبهم ، وسأكرمهم أكثر ...

إن كنت أنا ديان الأرض كلها ، فسيدينون الأرض ... وإن كنت أنا ملك الملوك ، فهم سيملكون معى ...

وإن كنت سأجيء في مجدى على السحاب، فسيأتون على السحاب معى

سيكونون في كل حين معي ، حيث أكون أنا يكونون هم أيضاً ...

الله يكرم كل هؤلاء ، بمحبته لهم ، وبسكناه معهم ، وبدفاعه عنهم ، وبإعطائهم مفاتيح السهاء والأرض ، وبإعلان كرامتهم للناس حتى يكرموهم أيضاً ، وبالدالة التي يعطيهم إياها حتى يكلموه من جهة أحكامه...

هذه فكرة موجزة عن الدالة التي يجدها الأبرار عند الله ، والكرامة التي يمنحها لهم ...

وعلى الجانب الآخر نجد الخطية عكس هذا ...
الخطية هي : حرمان من الله ،
وحرمان من الملائكة ،
وحرمان من الملائكة ،



إن الإنسان الخاطيء إنما يحرم نفسه من الله ، يفصله ذاته وقلبه عن الله ...

فالخطية قبل كل شيء هي عدم محبة لله . لأنه واضح قول الرب «من يحبني ، يحفظ وصاياى» (يو ١٤: ٢٢، ٢٣). وواضح أيضاً قول الرسول «إن أحب أحد العالم ، فليست فيه محبة الآب» (١يو ٢: ١٥). الذي يحب الله يلتصق به ، وبكل ما يقربه إليه ... أما الذي يميل بقلبه إلى الخطية فإنه يبعد عن محبة الله ، لأنه لا يستطيع أن يحب الله والخطية في وقت واحد .

### والخطية هي أيضاً عصيان الله ، وثورة على الله ، وتمرد عليه:

هى عدم مخافة الله ، تطورت إلى استهانة بوصاياه ، وإلى كسر لها ، أمام الله الذى يرى الإنسان أثناء ارتكابه للخطية ، في سهولة . فهى إذن عدم حياء من الله ...

أما الأبرار فليسوا كذلك . هوذا يوسف الصديق عندما عرضت له الخطية يقول في إباء وخشية «كيف أصنع هذا الشر العظيم، وأخطىء إلى الله» (تك ٣٩: ٩) ... لقد كان الله أمامه حينا عرضت الخطية عليه . وهكذا اعتبر أن الخطية هي ضد الله ذاته ، وأنه بها «يخطىء إلى الله» ... وليس فقط إلى المرأة وإلى زوجها ... وبهذا المعنى نفسه قال داود النبي لله «إليك أخطأت ، والشر قدامك صنعت » ومهذا المعنى نفسه قال داود النبي لله «إليك أخطأت ، والشر قدامك صنعت » (مزهن ٤).

مادامت الخطية إذن موجهة إلى الله ، وقدام الله ، فهى إذن تمرد عليه ... إنها ثورة على ملكوته ، وثورة على قداسته وصلاحه ، ومحاولة لطرده من القلب ، وتمليك غده مكانه ...

ولما كان الله غير محدود، لذلك كانت الخطية الموجهة إليه غير محدودة، عقوبتها غير محدودة مشله. وإن قدمت عنها كفارة لابد أن تكون كفارة غير

محدودة. وبهذا أصبح غفرانها لا يتم إلا بذبيحة المسيح، ويوضع هذه الخطية على كتفيه ليحملها عنا، بكل ما فيها من نجاسة وعار... الخطية تمرد على الله ، وهي أيضاً معاندة لروحه القدوس.



روح الله الذي فيك ، يريدك أن تحيا في القداسة التي تليق بأولاد الله وهو يعمل فيك للخير والبر. فإن سرت في طريق الحنطية، تكون معانداً للروح...

لذلك يقول الكتاب « ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمم » (أف ٤: ٣٠). إذن فكل من يرتكب إحدى الخطايا، إنما يحزن روح الله ... ويقول الكتاب أيضاً « لا تطفئوا الروح » ( ١ تس ه : ١٩).

إن روح الله عندما يعمل في قلب إنسان . يلهبه بالحب ، ويلهبه بالحماس نحو الخير، ويلهبه بالغيرة المقدسة على نشر ملكوت الله ... لأن إلهنا نار آكلة (عب ١٢: ٢٩). وكل من يحوى الله في داخله إنما يحوى ناراً ملتببة ... لذلك قيل عن الله: «الذي خلق ملائكته أرواحاً ، وخدامه ناراً تلتب » (مز١٠٤؛ ٤). ولهذا أمرنا الرسول أن نكون «حارين في الروح» (رو١٢: ١١). لأن كل من يعمل فيه روح الله ، لابد أن يلتب بالحرارة الروحية . أليس أن روح الله عندما حل على التلاميذ الأطهار، إنما حل عليهم بألسنة «كأنها من نار» (أع٢:٣)؟!

لذلك كله ، نقول أن من يفعل خطية ، إنما يطنىء الروح كقول الكتاب ... وإطفاء هذه الحرارة ، يقوده إلى الفتور . وإذا استمر فى الفتور يصل إلى برودة روحية ، أبحيث لا يؤثر فيه شيء من الوسائط الروحية التى تلهب غيره من الناس ....

ومع كل هذا يظل روح الله فيه ، ولكن حزيناً ، وحرارته منطفئة...

ولكن أخوف ما نخافه على الخاطىء أن يفارقه روح الله ... كما فارق شاول الملك فبغته روح ردىء من قبل الرب (١٥ مم ١٦: ١٤). هذه الحالة المحزنة هى التى صرخ بسببها داود فى صلاته قائلاً «لا تطرحنى من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه منى » (مز١٥:١١)...

هذه الحالة الخطيرة هي التي يسمونها « التجديف على الربح القدس »..

التجديف على الروح القدس، هو الرفض الكامل الدائم لعمل الروح القدس فى القلب... من كثرة الشر، يصل الإنسان إلى حالة من قساوة القلب ترفض كل عمل للروح حتى الموت ... وحينئذ لا يمكن أن يتوب، لأن التوبة تأتيه نتيجة لعمل الروح القدس فيه، لأن الروح يبكت الإنسان على الخطية (يو١٦: ٨). وإذ لا يتوب لا يمكن أن ينال مغفرة . لأن القديسين قد قالوا «ليست خطية بلا مغفرة ، إلا التى بلا توبة » . وهكذا قيل إن خطية التجديف على الروح القدس لا مغفرة لها ...

لكننا لم نصل بعد إلى هذا الوضع المملوء يأساً ... ما يزال روح الله يعمل فينا للتوبة ... فعلينا أن نستسلم لعمل الروح ، ولا نرفضه ، بعناد ...

إن كنا قد أحزنا روح الله من قبل، فلا نستمر في إحزانه... وإن كنا قد أطفأنا حرارته فينا ، فلا نستمر في إطفائها...

لا يصح أن نستمر في عنادنا ، لئلا يفارقنا الروح ، فنشبه الهابطين في الجب ... ليتنا نكره الخطية ، التي تعاند عمل روح الله فينا . فإن الخطية خاطئة جداً ، إنها فساد للطبيعة البشرية .



من أجل هذا قيل عن الخطاة أنهم « زاغوا وفسدوا » ( مز ١٤: ٣)...
إن الإنسان هو صورة الله ومثاله . ولكنه فى حالة الخطية لا يكون كذلك، بل
يكون قد فسد، وفقد صورة الله ...

لذلك أنا لا أوافق ذلك الذي يسقط، فيدافع عن سقوطه قائلاً «هكذا شأن الطبيعة البشرية » ... « أنا معذور، طبعي كده »!

كلا ، ليست هذه هي الطبيعة البشرية كما خلقها الله الصالح، الذي بعد أن خلق كل شيء ، نظر إليه فإذا هو حسن جداً (تك ٣١:١٣).

طبيعتك البشرية يا أخى هي في أصلها صالحة جداً . إِنَا أنت تشكو في سقوطك من طبيعتك بعدما فسدت بالخطية ... هذا الفساد هو الذي شكا منه

الرسول قائلاً «أما أنا فجسدى مبيع تحت الخطية... ويحى أنا الإنسان الشتى ، من ينقذنى من جسد هذا الموت » (رو٧:٢٤،١٤)...

إن الخطية تتلف طبيعتنا ، وتجعل مستواها السامي ينحط ...

لذلك فالخطية إنحطاط ... تصوروا إنساناً في مركزه العالى كإبن لله ، يحط نفسه إلى المستوى الذي يصير فيه إبناً لإبليس ...

ويبلغ من الحطة أن يتحول النور الذي فيه إلى ظلام ...

وينسى مركزه العالى ، ويعمل كأحد أولاد الناس...

الخاطىء إنسان ينحط فى نظر نفسه ، وتقل قيمته أو تنعدم فى نظر نفسه ... وسأضرب لكم مثالاً: هل يستطيع إبن ملك أن يجلس على كوم من الزبالة؟ قطعاً لا يستطيع ... كم بالأولى إذن إبن الله؟! ...

والخاطىء أيضاً لا ينحط فقط فى نظر نفسه ، وإنما أيضاً فى نظرته إلى الناس. مثال ذلك ، شاب ينظر إلى إحدى الفتيات نظرة شهوانية ... لاشك أنه لو كان سامياً فى تفكيره لقال فى نفسه: هذه الفتاة هى هيكل للروح القدس كيف ألمسه أو أنجسه ؟! لا يمكننى مطلقاً أن أفسد هيكل الله . لأن «إن كان أحد يفسد هيكل الله ، فسيفسده الله لأن هيكل الله مقدس هو» (١كو٣: ١٧). إنما ينظر الفتى إلى الفتاة بشهوة لأن مستواها قد انحط فى نظره ... هذه هى الخطية التى تفسد الطبيعة البشرية ، وتحولها من هيكل لله إلى أداة للفساد ...

وهى لا تفسد الطبيعة البشرية فحسب . بل تفسد الأرض كلها ... ولذلك قيل في سفر الرؤيا عن الزانية العظيمة أنها «أفسدت الأرض بزناها» (رؤد: ٢:١٩٥).

وماذا عن الخطية أيضاً ؟



#### • إن الخطية نجاسة:

لذلك فالملائكة الذين سقطوا تلقبوا بالأرواح النجسة (مر٢:٧).

والأمراض التي كانت ترمز للخطية ـ كالبرص ـ كانت تعتبر نجاسة وكذلك

الحيوانات النجسة.

ونرى أمثلة فى الكتاب المقدس عن نجاسة الخطية ، حيث يقول الوحى الإلمى على فم حزقيال النبى «إن بيت إسرائيل لما سكنوا أرضهم ، نجسوها بطريقهم وبأفعالهم . كانت طريقهم أمامى كنجاسة الطامث ... (حز٣٦٠٠) ، وعن كسر السبت يقول «نجسوا سبوتى» (حز ٢٠: ١٣) . وعن أخطاء الكهنة يقول فى سفر نحميا «لأنهم نجسوا الكهنوت» (نح ٢٩:١٣).

ومن جهة القتل يقول الكتاب « لأن أيديكم قد تنجست بالدم. وأصابعكم بالإثم» (أش٩٥: ٣). وعن الزنا يقول « ونجست الأرض بزناك. فامتنع الغيث... » (أر٣:٢).

ووصف الخطية بالنجاسة لا ينطبق فقط على خطايا الزنا والقتل، بل حتى على خطايا الفم واللسان أيضاً...

فعن خطايا اللسان يقول السيد المسيح نفسه « ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان» (مت ١١:١٥).

وقد أطلق الرب كلمة النجاسة على الخطية عموماً. فقال عن الأبرار «عندك أساء قليلة ... لم ينجسوا ثيابهم ، فسيمشون معى فى ثياب بيض لأنهم مستحقون » (رؤ٣:٤). أما عن الخطاة فقال «أتيتم ، ونجستم أرضى . وجعلتم ميراثى رجساً » (أر٢:٧).

إن عرفت كل هذا يا أخى ، أن الخطية نجاسة ، لا بد أنك ستنفر منها . ستشعر أنك في حالة الخطية «إنسان نجس»!! ستشعر أن كل كلمة خاطئة تخرج من فك، إنما هي تنجسك . لأن الذي يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان .

• ولما كان الزنى هو أبرز ما فى النجاسة ، لذلك اعتبرت الخطية زنى ... وهكذا يقول الكتاب عن خطايا بنى اسرائيل «زنت يهوذا»، «زنت إسرائيل» (حز١٦) أى أخطأت كل من هاتين المملكتين ...

• وماذا قيل عن الخطية أيضاً ...

قيل إنها عار: « عار الشعوب الخطية » ( أم ١٤ : ٣٤ ) .

وهمى أيضاً مرض : وهكذا قيل عن فم أشعياء إلنبي « تركوا الرب، استهانوا

بقدوس إسرائيل ... كل الرأس مريض ، وكل القلب سقيم . من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة ، بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصب ولم تلين بالزيت » (أش ١:٥٠١).

والخطية أيضاً جهل: جهل بالله ، وبالإيمان ، وبالخير ، وبما ينبغى أن يكون ... وهكذا قال الرب «الثور يعرف قانيه ، والحمار معلف صاحبه ، أما إسرائيل فلا يعرف ، شعبى لا يفهم » (أش ٣:١).

وماذا تكون الخطية أيضاً ؟ الخطية أيضاً نقص ، وعيب ، وضلال ، وعمى ، وظلمة ، ونسيان لله ... وهي أيضاً ظلمة لأنها بعد عن النور الذي هو الله . ولذلك حسناً قيل عن الخطاة أنهم «أحبوا الظلمة أكثر من النور» (يو٣: ١٩) ، وقيل أيضاً «أما الجاهل فيسلك في الظلام» (جا٢:٢١).

أمران يجعلاننا ننفر من الخطية : طبيعة الحنطية البشعة ،

ونتائج الخطية المريعة .

فا هي إذن: نتائج الخطية ؟

# القصر الثالث

# العرب باع الطيف المعرب المعرب

من نتائج الخطية الخوف والقلق:

## المضوف والقلق

إنها تفقد السلام الداخلى ، وتملأ القلب بالخوف والإضطراب. إن القديس لا يخاف. ولذلك قال داود النبى «إن يحاربنى جيش، فلن يخاف قلبى. وإن قام على قتال، فنى هذا أنا مطمئن » (مز٢٦). أما الخاطىء ، فهو على الدوام خائف، فاقد لسلامه «لا سلام، قال الرب للأشرار» (أش ٤٨: ٢٢). وقال أيضاً «الأشرار كالبحر المضطرب» (أش ٢٠: ٢٠).

#### لقد بدأ الخوف مع الخطية الأولى ، خطية آدم وحواء ...

لم نسمع عن آدم أنه كان يخاف الله قبل الخطية. بل على العكس عندما كان الله ينزل إلى الجنة كان آدم وحواء يقابلانه بفرح و يلتذان بالحديث معه. أما بعد الخطية ، فنقرأ أن آدم قد اختبأ خوفاً من وجه الله في وسط أشجار الجنة. ولما ناداه الرب ، صرح آدم بخوفه قائلاً «سمعت صوتك في الجنة فخشيت ، لأني عريان، فاختبأت » (تك٣١٣).

تصوروا أن الله المحبوب الذي يشتهي كل أحد أن يراه ، يصبح مخيفاً للخاطيء فيهرب من رؤيته!!

الله الذي هو « أبرع جمالاً من بني البشر » ، « الذي حلقه حلاوة وكله مشتهيات » ، يصبح مخيفاً للخاطىء! عندما يراه الخاطىء يخاف ، أو يهرب منه

#### ويختبىء منه لكى لا يراه!!

النفس المحبة لله تقول مع عروس النشيد « إنى أقوم فى المدينة فى الأسواق وفى الشوارع أطلب من تحبه نفسى». وإن وجدته تقول «أمسكته ولم أرخه» (نش ٣: ١٤). أما النفس الخاطئة فلا تضع أمامها سوى الآية التى تقول «مخيف هو الوقوع فى يدى الله الحى» (عب ٢١:١٠).

فالله مخيف بالنسبة إلى الأشرار. وأما الأبرار فهم أصدقاء الله يفرحون به. قال القديس الأنبا أنطونيوس الكبير لتلاميذه «يا أولادى، أنا لا أخاف الله، فعال القديس الأنبا أنطونيوس الكبير لتلاميذه «يا أبانا»، فقال لهم «ذلك لأنى فتعجبوا من عبارته وأجابوه «هذا الكلام صعب يا أبانا»، فقال لهم «ذلك لأنى أحبه، ولا خوف في الحبة، بل الحبة تطرح الخوف إلى الخارج» (١١يو١١٨).

تخيلوا معى يا إخوتى ، أن الله قد حضر الآن فى وسطنا. ترى كم واحد منا يفرح لمجيئه، ويدخل تحت أحضانه؟.. وكم واحد يهرب وبخاف؟!

الخطاة يخافون لقاء الله ، لذلك يخافون الموت ويرتعبون منه ... يخافون ساعة الدينونة الرهيبة التي سينكشفون فيها أمام الكل ... أمام الأعداء الذين يشمتون بهم ، وأمام الأصدقاء الذين كانوا يظنونهم غير ذلك ، أنقياء وأبراراً ... لذلك عندما تأتى تلك الساعة «يقولون للجبال غطينا ، وللتلال اسقطى علينا » (لو٣٢: ٣٠٠ ، هو١٠١٠) . هؤلاء سيطلبون الموت ولا يجدونه ، و يرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم » (رؤ٩:٢).

حقاً إن آدم عندما أخطأ بدأ يخاف ... زحف شيء جديد رهيب إلى داخل نفسه لم يكن موجوداً فيها من قبل ... هو الحنوف ، والرعب وفقدان السلام .

إن هذا الخوف الذي خاف به آدم من الله هو مبدأ الأمراض النفسية التي أصابت البشرية نتيجة للخطية، لأن النفس بهذا الخوف بدأت تمرض.

إن الشخص البار محتفظ بسلامه ، هادىء ومسرور . أما الخاطىء فيفقد سلامه من الداخل ومن الخارج . من الداخل ضميره يثور عليه ... والروح القدس بيكته ، ومن الخارج يخاف أن تنكشف الخطية كما يخاف من نتائجها وعواقبها .

لم نر أبداً إنساناً خاطئاً يعيش على الدوام مستريح البال مهما نام ضميره. لابد أن يستيقظ هذا الضمير بعد حن ويثور عليه ويتعبه.

## المالية المالي

#### من أمثلة عذاب الضمير قصة تقال عن بيلاطس:

كان بيلاطس يعرف أن المسيح برىء ، ولذلك قال «ها أنا قد فحصت قدامكم ، ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه» (لو ٢٣: ١٤). وإذ كان جالساً على كرسى الولاية أرسلت إليه إمرأته قائلة «إياك وذلك البار. لأنى تألمت اليوم كثيراً في حلم من أجله». ولكنه أمر بحكم الموت ضد ضميره. ولأجل أن يريح ضميره راحة زائفة ، أخذ ماءاً وغسل يديه قدام الجميع قائلاً: إنى برىء من دم هذا البار» (مت ٢٤: ٢٧).

وتقول القصة إن بيلاطس عندما خلا إلى نفسه فى منزله، وجد يديه ملطختين بالدماء فغسلها مرة ثانية. ولكن الدم لم يفارقها. فغسلها للمرة الثالثة وهو يقول «أنا برىء من دم هذا البار». ولكنه عاد ووجد الدم مايزال يلطخها. فاستمر يغسلها مرات عديدة وهو يصرخ فى رعب قائلاً «أنا برىء من دم هذا البار». إنها قصة تصور لنا مقدار الرعب وفقدان السلام الذى يصيب الخاطىء نتيجة لخطيئته.

إن الخطية متعبة . وقد لا يحس الإنسان بمقدار خطورتها إلا بعد وقوعها، وربحا بعد وقوعها، وربحا بعد وقوعها أو بمؤثر خطورتها المقاء نفسه أو بمؤثر خارجى...

#### ومن أمثلة عذاب هذه اليقظة المتأخرة للضمير. قصة يهوذا الإسخريوطي

إن يهوذا لم يشعر ببشاعة خيانته في بادىء الأمر. كان مشغولاً بالتآمر والمقابلات والإتفاقات. وكان مشغولاً بالمال وتسلمه. وبميعاد ومكان تسليم سيده. حتى إنذارات الرب له لم يحس بها. وأخيراً عندما حوكم السيد المسيح وحكم عليه بالصلب... إستيقظ ضمير يهوذا، وظل يعذبه، فوجد نفسه أمام خطيئة بشعة ومرعبة. وبدأ يتذكر كلام الرب للتلاميذ «أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم»، «واحد منكم سيسلمني»... «إبن الإنسان ماض كما هو محتوم. ولكن ويل لذلك الإنسان

الذى يسلمه» (لو ٢٢: ٢٢)... وتذكر يهوذا أيضاً قول الرب له: ما تريد أن تعمله فاعمله بأقصى سرعة. ثم كلمة المسيح الأخيرة له «ياصاحب لماذا جئت» (مت ٢٦: ٥٠)، «أبقبلة تسلم ابن الإنسان» (لو٢٢:٤٨).

ولم يستطع يهوذا أن يحتمل كل هذا ، واتعبه ضميره جدا ، فقام وذهب لرؤساء الكهنة «ورد الثلاثين من الفضة قائلاً: قد أخطأت إذ أسلمت دماً بريئاً. فقالوا ماذا علينا أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف » (مت ٢٧: ٣). ومع كل هذا استمر ضمير يهوذا يعذبه وظل يعذبه بلا هوادة. وتسمرت صورة خطيئته في عمق بشاعتها أمام عينيه ... وأخيراً «مضى وخنق نفسه» (مت ٢٧:٥).

يا إخوتى ما أبشع الخطية ، وما أكثر رعبها ، عندما يستيقظ الضمير إن الإنسان قد لا يحس بمرارتها طالما هو فى دوامة من الخطايا أو من المشغوليات . ولكن بمجرد أن ينتبه لنفسه أو يرجع لذاته ، يتعب ويتألم من منظر خطيئته .

لذلك فإن بعض المجرمين يذهبون ويسلمون أنفسهم للعدالة معترفين بجرائمهم ... لأنهم لم يستطيعوا أن يحتملوا تأنيب الضمير ولا القلق الداخلي الذي يتعبهم وفقدان السلام الناتج عن إحساسهم بالإثم. لذلك صدق قول الكتاب «لاسلام قال الرب للأشرار» (أش ٢٢:٤٨).

وهناك قاعدة هامة عند علماء النفس تقول إن الجرم يظل يحوم حول مكان الجريمة في الأيام الأولى لحدوثها. لأنه يكون قلقاً وخائفاً من اكتشاف أمره. ويقول في نفسه «يا ترى هل تركت أثراً أم لم أترك. وهل عرف رجال البوليس أم لم يعرفوا؟!». من أجل هذا فإن رجال النيابة والشرطة عندما يكتشفون جريمة يترصدون مكانها متخفين، لكى يكتشفوا كل الأشخاص المشتبه فيهم الذين يحومون حول المكان.

ومن أمثلة الخوف والقلق وفقدان السلام ، ما حدث لقايين بعد خطيته:
عاش تائها وهارباً في الأرض ، خائفاً أن يقتله أحد كها قتل أخاه ، شاعراً أن
الله قد طرده عن وجه الأرض ، وطرده من أمام وجهه (تك ٤: ١٣ ، ١٤). وهذا
القلق قضى قايين حياته في خوف. ولم يستفد من خطيته شيئاً... تطارده خطيته ،
و يطارده صوت أخيه الصارخ من الأرض.

هكذا الأمراض النفسية التي تصيب الخطاة نتيجة للقلق والخوف والإنزعاج والإضطراب وتوقع الشر باستمرار.

#### أما الأبرار فعلى العكس من ذلك يعيشون في فرح وسلام ...

هم فى فرح مستمر ، لا يضطربون ، ولا يقلقون ، ولا ينزعجون من الداخل. فالكتاب المقدس يقول «من ثمار الروح القدس محبة ، فرح ، سلام» (غله: ولا). إذن فالشخص الذى لا يعيش فى سلام ، لا توجد فيه ثمار الروح القدس.

قيل عن القديس الأنبا أنطونيوس ، في القصة التي كتبها عنه القديس أثناسيوس الرسولي «مَن مِن الناس كان مضطرب النفس أو منزعج القلب ، ويرى وجه الأنبا أنطونيوس - في هدوئه أنطونيوس ، إلا ويمتلىء بالسلام » . مجرد رؤية وجه الأنبا أنطونيوس - في هدوئه وفرحه - كانت تملأ القلب بالسلام .

ليس كذلك الخطاة ، ليسوا كذلك ، بل هم فى حزن وعذاب ، وبخاصة عندما يستيقظ ضميرهم و يلهبهم بسياطه . وقد أخذنا فكرة عن عذاب الأشرار كيهوذا وقايين ...

# ونريد أن نأخذ مثالاً عن عذاب الضمير للقديسين ممثلاً أفضل تمثيل في قصة داود النبي:

فى أثناء الخطية ، كان داود النبى فى نشوة اللذة الجسدية ، فلم يشعر بخطورة ما كان يفعل ...! حتى أنه أتبع خطية الزنى بخطية القتل ، دون أن يتحرك ضميره أو يتحرج . ولكن بعد أن واجهه ناثان بخطيته ، وبدأ يحس خطورة ما فعل ، حينئذ استيقظ ضميره وبدأ يتعبه على الرغم من قول النبى له «الرب قد نقل عنك خطيئتك ، لا تموت » (٢صم١٢٢٢).

عندما استيقظ ضميره ، بلل داود فراشه بدموعه . وصارت دموعه له طعاماً نهاراً وليلاً ، ولصقت بالتراب نفسه ، وعاش في مذلة من نفسه ، وصرخ إلى الرب قائلاً «إن عظامي قد اضطربت ، ونفسي قد انزعجت جداً » (مز٢) . ورضى بالمذلة من أجل خلاص نفسه ، وقال في ذلك «خير لي يارب أنك أذللتني لكي أتعلم ناموسك » (مز١١٨).

حقاً إن الإنسان عندما تتكشف له خطاياه ، يصير من عذاب ضميره وكأنه في حيم.

هل تظنون أن « البكاء وصرير الأسنان » يكونان فقط فى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت ؟ كلا، بل يكونان على الأرض أيضاً، عندما يتعذب الإنسان فى قلبه من هول خطاياه ...

يحدث هذا في أوقات التوبة ، عندما يحس الإنسان التائب مقدار بشاعة خطيته ، ويبكى عليها بدموع وحرقة قلب ، ويلوم نفسه قائلاً: أين كان عقلى وتنفكيرى عندما فعلت هذا ؟! ... ويظل ضميره يؤنبه ، فتصطك أسنانه من الألم والخزى والعار والشعور باحتقار الذات ...

وفى الحقيقة خير للتائب أن يقاسى «البكاء وصرير الأسنان» ههنا على الأرض، من أن يقاسيه هناك في الأبدية على غير رجاء ...

رأيـنـا أنه من نتائج الخطية الخوف ، وفقدان السلام الداخلي ، والمرارة ، وعذاب الضمير... على أن هناك نتائج أخرى للخطية...

# انتاج أخرى للخطية في

الخطية تغير الإنسان تغييراً كلياً ، ومن نتائجها:

#### ١ - فقد الصورة الإلهية:

خلق الإنسان على صورة الله ومثاله . ولكنه فى حالة الخطية لا يحتفظ بهذه الصورة الإلهية ، بل يفقدها . يفقدها من الداخل ومن الخارج أيضاً إذ تترك الخطية طابعها على وجهه وملامحه ، وعلى صوته وإشاراته بل تترك الخطية طابعها على زيه وملابسه . وحتى كلماته أيضاً وأسلوبه ولغته تعبر عن الخطية الكامنة فيه ، حسبا قيل «لغتك تظهرك» (مر ١٠:١٤). من أجل هذا قال معلمنا القديس يوحنا الحبيب . «بهذا أولاد الله ظاهرون ، وأولاد إبليس (ظاهرون)» (١٠يو٣:١٠).

فأنت أيها الأخ يا من غيرت الخطية شكلك وطباعك ، وأنت أيها الأخت يامن غيرت الخطية وصوتك . إرجعا إلى الله بالتوبة . وستغيركما التوبة في كل شيء ، وتعيد إليكما الصورة الإلهية التي فقدتماها ...

وكما يفقد الإنسان صورته الإلهية بالخطية ، كذلك يفقد كرامته ...

### ٢ ـ فقد الكرامة:

كان الإنسان قبل الخطية نفخة قدسية خرجت من فم الله ، كان صورة الله ، مثاله . أما بعد الخطية فإن الرب يقول له «أنت تراب ، وإلى التراب تعود» . عاد نراباً كما كان ، ولم يستحق أن يدعى صورة الله . اشتهى أن يكون له مجد الألوهية ، ففقد مجد البشرية الذى كان له .

ولأنه \_ كالحيوانات \_ إشتهى أن يأكل ، لذلك أعطاه الرب أن يأكل العشب (تك ١٠: ١٨) الذى كان من قبل طعام الحيوانات (تك ١: ٣٠) ...

وضاعت هيبته على الحيوانات وأصبح يخافها وصارت لها إمكانية أن تأكله بعد أن كان سيداً عليها جميعاً (تك ١: ٢٦)... حتى الحية أصبح في إمكانها أن تسحق عقبه (تك ٢٥:٣٠).

حتى الأرض تمردت عليه ... وأصبحت تنبت له شوكاً وحسكاً (تك ٣: ١٨) ، بل إن أقسى عبارة فى تمرد الأرض على الإنسان تظهر فى قول الله «متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها» (تك ٢٢:٤٤)...

الإنسان الخاطىء هو إنسان فاقد للكرامة ، فاقد للإحترام . هو لعبة فى أيدى الشياطين وفى أيدى الأشرار، ليست له هيبة ... بل أنه يفقد إحترام ذاته لذاته .

أنظروا إلى الإبن الضال ، وكيف صار يشتهى الخرنوب الذى تأكله الخنازير، وكيف تمنى أن يكون كأحد الأجراء فى بيت أبيه ...! بل أنظروا إلى نبوخذ نصر الملك وكيف مذعوا عنه جلاله وصار كأحد الحيوانات (داه: ٢١، ٢١). وشمشون الجبار، كيف أنه بالخطية فقد قوته وفقد كرامته، وأذله وهزأ به أهل فلسطين (قض ١٦:١٦-٢٥).

لا يخدعك الشيطان يا أخى ، إذ يصور لك فى الخطية ملاذاً وشهوات ، ويعدك بكرامات وإغراءات. وعندما تذوق الخطية تجدها فى الآخر مرة كالعلقم، تقودك إلى الذل، وتفقدك كل شىء ... وتورثك الكآبة والضيق، وتقودك إلى الباس، وتغطى بالجزى وجهك ...

وكما تفقد فيها صورتك الإلهية وكرامتك، كذلك تفقد بساطتك ونقاوتك...

### ٣ ـ فقد البساطة والنقاوة:

الإنسان البار هو إنسان نقى ، لا يعرف سوى الخير. أما عندما يخطىء ، فإنه يبدأ أن يعرف الشر أيضاً ، وهكذا يفقد بساطته . وينظر إلى الأمور بغير نظرته الأولى . ويعرف أموراً جديدة تسيئه معرفتها ، ويتمنى لو كانت تزول من فكره ...

كان آدم وحواء عريانين فى الجنة ـ قبل الخطية ـ ولا يخجلان ، يعيشان فى بساطة لا تعرف الدنس ، ولكنها بالخطية فقدا بساطتها ، واضطرا أن يصنعا لمها مآزر...

وأنت أيها الأخ ، ماذا فعلت الخطية بك ؟ هل أفقدتك بساطة فكرك ، ونقاوة قلبك . هل غيرت نظرتك إلى الناس ، ونظرتك إلى نفسك ، ونظرتك إلى الأمور . ما أبشع هذا التغير . ليتك لا تتمادى ، حتى لا تفقد ما بقى لك من بساطة ومن نقاوة ...

ليتك ترجع إلى الله بالتوبة ، حتى ترجع إليك نقاوتك الأولى. ويمنحك الرب ثوباً جديداً ، أبيض ...

# القصل الرابع

ها قد عرفت في الفصل السابق نتائج الخطية وما يمكن أن تحطمه في داخل النفس البشرية حيث تفقد صورتها الإلهية وبساطتها ونقاوتها وتسورتها الخوف والقلق والعذاب والخزى والهوان، وبقى أن تأخذ فكرة عن عقوبة الخطية...

# العرب عمرته الطبقة المعاث من الخطية

ينبغى أن نعرف جيداً أن الله كما أنه رحيم ولا حدود لرحمته ، كذلك هو أيضاً عادل ولا حدود لعدله ...

وكما أنه شفوق يغفر الخطية ، كذلك هو قدوس يكره الخطية ...

غير أن البعض ـ للأسف الشديد ـ يستغل مراحم الله إستغلالاً رديئاً يقوده إلى الإستهتار وإلى الخطية، معتمداً إعتماداً زائفاً على مراحم الله!!

مثل هذا يخطىء كما يريد ، وإن وبخته يقول لك « إن الله رحيم ... وحنون ... وطيب ... لا يصنع معنا حسب خطايانا ، ولا يجازينا حسب آثامنا ...! الذى غفر للمرأة الزانية يغفر لى ، والذى غفر لزكا العشار يغفر لى أنا أيضاً ... والذى غفر لأوغسطينوس يغفر لى ويسامحنى ... والذى قبل إليه مريم القبطية وموسى الأسود ، يقبلني أنا أيضاً معهم » ...!!

يقول هذا ، وينسى التوبة العجيبة العميقة التى كانت الأولئك القديسين ، والتى بسببها قبلهم الرب إليه . تلك التوبة التى كانت حداً فاصلاً فى حياتهم ، وتغييراً كلياً لسيرتهم ، فلم يرجعوا إلى الخطية مرة أخرى مطلقاً ، بل كانوا كل يوم يزدادون فى النعمة وينمون فى محبة الله ... ولم تكن رحمة الله لهم مجالاً للإستهتار أو للإستمرار فى الخطية ، حاشا ...

ينبغى أن نفهم عدل الله ورحمته فهماً سليماً يقودنا إلى التوبة. وفي هذا الجمال ما أجمل أن نورد ما ذكره القديس بولس الرسول عن «لطف الله وصرامته»...



هكذا قال الرسول العظيم معلماً:

( هوذا لطف الله وصرامته ،
أما الصرامة فعلى الذين سقطوا ،
وأما اللطف فلك ، إن ثبت في اللطف ،
وإلا ، فأنت أيضاً ستقطع ... » .

( رو ١١ : ٢٢ -) .

لا يصح إذن أن نعتمد على لطف الله ، وننسى صرامته ... ولا يصح أن نعتمد على رحمة الله ، وننسى عدله ...

# رحمة الله عمادلة:

إن صفهات الله لا تنفصل عن بعضها البعض ، بحيث تقف واحدة منها مستقلة عن الأخرى . إنما نذكرها أحياناً منفردة ، من جهة التفاصيل وليس من جهة الفصل ، لكى يفهمها الناس . ولكنها متحدة لاهوتياً ...

الله عادل في رحمته ، ورحيم في عدله . عدله رحيم ، ورحمته عادلة . عدله علموء رحمة ، ورحمته عدلاً . ولا يمكن أن نفصل رحمته عن عدله ...

هذه الوحدة القائمة بين الرحمة والعدل هي أساس عمل الفداء.

لو كانت رحمة الله قائمة بذاتها ـ بدون العدل ـ لكان يكنى برحمته أن يقول للبشر «مغفورة لكم خطاياكم»، وينتهى الأمر، بدون صلب...

لكنه بالرحمة غفر الخطية ، وبالعدل دفع ثمن الخطية ...

ولأن الله عادل ، تجسد ومات عنا ، ليدفع ثمن خطيئتنا ...

العدل لا بد أن يستوفى حقوقه ، حتى لو أدى الأمر أن يأخذ الله جسداً ، ويصير

فى الهيئة كإنسان، ويأخذ شكل العبد، وبهان ويصلب ويتعذب ويموت...

إن كان هكذا عدل الله ، فأين نهرب من عدله ؟

يمكن أن تشبه معاملة الله لك أحياناً بالمرآة: فكما أنك تنظر إلى المرآة في وقت ما فترى وجها بشوشاً فرحاً ، وتنظر إليها في وقت آخر فترى وجها حزيناً عابساً ، مع أن المرآة واحدة ... هكذا ـ كالمرآة ـ يريك الله حالتك ... تنظر إلى وجه الله ، فترى حالتك من الداخل . إن كنت تائباً ، ترى الله في لطفه . وإن كنت مستهتراً ، ترى الله في صرامته .

# لطف الله وصرامته عثلها الملاك الذى ظهر للمرعتس عند القبر...

هذا الملاك كان مخيفاً ومفرحاً ... كان مخيفاً للحراس لدرجة أن الكتاب المقدس بقول عنه «فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات» (مت ٢٨: ٤). ونفس هذا الملاك كان سبب فرح للمرأتين ومصدراً لبشرى مفرحة ... هكذا الله مخيف للبعض ومفرح للبعض الآخر.

# ولطف الله وصرامته يظهران عُموماً في عمل الملائكة:

كلنا نتكلم عن ملائكة الرحمة . فهل ننسى أنهم أيضاً ملائكة للعقوبة والإهلاك؟

نحن نعلم أن ملاكاً أيقظ إيليا النبي وهو جوعان ، وأعطاه طعاماً ليأكل. ومشى إيليا بقوة تلك الأكلة التي أخذها من الملاك أربعين يوماً (١٩مل١٠٦٠٠).

ونعلم أن ملاكاً أرسله الله إلى هاجر عندما أشرف إبنها على الموت عطشاً، ففتح عينيها فأبصرت بئر ماء، وشرب ولدها وعاش (تك٢١:١٥-١٩).

ونعلم أن ملاكاً نزل إلى الجب، وسد أفواه الأسود فلم تضر دانيال (دا ٢٢:٦١).

كذلك ذهب ملاك إلى السجن ، وأخرج بطرس منه بعد أن فك السلسلتين من يديه (أع٢:٧-٧٠).

ويعوزنا الوقت أن نشرح عمل الملائكة الحالة حول المؤمنين وتنجيهم، والملائكة المبشرة بالخيرات، والملائكة التي هي «أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص» (عب ١: ٤). غير أن طبيعة الملائكة الرحيمة لم تمنع أن تكون الملائكة أيضاً للضرب والعقوبة والإهلاك.

# وسنضرب الآن أمثلة لملائكة أرسلهم الله للإهلاك والعقوبة:

من أمثلتهم الملاك المهلك الذى ضرب كل أبكار المصريين ، فماتوا جميعهم فى ليلة واحدة «من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذى فى السجن ، وكان صراخ عظيم فى مصر ، لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت » (خر٢٩:١٢،٣٠) كذلك الملاك الذى رفع سيفه على أورشليم عندما أخطأ داود النبى وعد الشعب . ومات فى ذلك اليوم سبعون ألف رجل (١٤:٢١).

ومن أمثلة ملائكة الإهلاك الملائكة السبعة أصحاب الأبواق الذين ورد ذكرهم في سفر الرؤيا، وذكر ضرباتهم المخيفة (رؤ٨:٩).

ولا ننسى أن أول ذكر للملائكة فى الكتاب المقدس كان مرعباً، إذ طرد الله الإنسان من جنة عدن، وأرسل الكاروبيم بسيف من نار لحراسة طريق شجرة الحياة حتى لا يأكل منها الإنسان (تك٣:٣٤).

ولعل اللطف والصرامة يتجليان في وقت واحد في الملاكين المرسلين إلى لوط، أنقذاه وفي نفس الوقت ضربا الناس الأشرار بالعمى (تك١٩: ١٩،١٠). كما يتجليان معاً في قصة أليشع النبي مع نعمان السرياني، إذ شغى نعمان من برصه، وجعل البرص الذي كان عند نعمان يلصق بجيحزى «فخرج من أمامه أبرص كالثلج» (٢٥له:٢٧-٢٧).

إن كان الله هكذا في لطفه وصرامته ، وهكذا أيضاً ملائكته وأنبياؤه، فلنخف نحن أيضاً لئلا نتعرض لصرامة الله بسبب خطايانا ...



إن رحمة الله التى لا تحد ، لم تسمنع ورود أمثلة لعقوبات مخيفة ، أوقعها العدل الإلمى على البشرية ، بسبب خطايا الإنسان التى تحدت قداسة الله ، وقاومت صلاحه ، وكسرت وصاياه ...

- مثال ذلك الطوفان، الذي محا الله فيه الإنسان من على وجه الأرض... (تك ٢٠).
  - مثال آخر هو حرق سدوم وعمورة ...

إذ أمطر الله عليها كبريتاً وناراً من السهاء «وقلب تلك المدن وكل الدائرة،

وجميع سكان المدن ونبات الأرض ... ونظرت إمرأة لوط إلى الوراء فصارت عمود ملح » (تك ١٩٤١).

... ونحن نقف أمام الطوفان ، وأمام حرق سدوم وعمورة ونتعظ ونفكر ...

من قال إن خطايانا هي أقل من خطايا سدوم ؟!

أو أقل من خطايا الناس وقت الطوفان ؟!

أو أقل من خطية إمرأة لوط التي صارت عمود ملح ؟!

ومن قال إن الله الذي أوقع هذه العقوبات في القديم، قد تغير في العهد الجديد؟!

أليس « هو هو ، أمساً واليوم وإلى الأبد » ( عب ١٣ : ٨ ) « ليس عنده تغيير ولا ظل دوران » ( يع ١٧:١) ...

- هو أيضاً الذى فى العهد الجديد أوقع حنانيا وسفيرا ميتين ... من أجل أنها كذبا فى حديثهم مع بطرس الرسول ... وكم من الناس يكذبون أثناء حديثهم مع الآباء الأساقفة والآباء الكهنة بل مع الآباء البطاركة أيضاً ...!
- وهو أيضاً الذى سمح لعبده بولس أن يقول عن خاطىء كورنثوس: «حكمت ... أن يسلم مثل هذا للشيطان لإهلاك الجسد، لكى تخلص الروح في يوم الرب يسوع » (١ كوه: ٥).
- ومن أعنف ما ورد في الكتاب المقدس عن عقوبات الله للخطاة: اللعنات الله على من يعصى وصاياه.

وقد وردت قائمة بهذه اللعنات في سفر التثنية إذ يقول الرب:

« ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه ... تأتى عليك جميع هذه اللعنات وتدركك:

ملعوناً تكون في المدينة ، وملعوناً تكون في الحقل ،

ملعونة تكون سلتك ومعجنك ،

ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك ، نتاج بقرك وإناث غنمك ،

ملعوناً تكون في دخولك ، وملعوناً تكون في خروجك .

يرسل الرب عليك اللعن والإضطراب والزجر في كل ما تمتد إليه يدك لتعمله،

حتى تهلك وتفنى سريعاً من أجل سوء أعمالك إذ تركتني ...

تكون سماؤك التي فوق رأسك نحاساً ، والأرض التي تحتك حديداً...

يجعلك الرب منهزماً أمام أعدائك ، في طريق واحدة تخرج عليهم ، وفي سبع طرق تهرب أمامهم .

وتكون قلقاً في جميع ممالك الأرض ...

ولا تنجح في طرقك ، بل لا تكون إلا مظلوماً مغصوباً كل الأيام، وليس مخلص ....

أيضاً كل مرض وكل ضربة ـ لم تكتب فى سفر الناموس هذا ـ يسلطها الرب عليك حتى تهلك...

وتكون حياتك معلقة أمامك ، وترتعب ليلاً ونهاراً ، ولا تأمن على حياتك.

فى الصباح تقول ياليته المساء ، وفى المساء تقول ياليته الصباح ، من ارتعاب قلبك الذى ترتعب ، ومن منظر عينيك الذى تنظر...» (تث١٥:٢٨-٦٨).

حقاً مخيفة ومرعبة هي هذه اللعنات . ومن شدة ما فيها من رعب، أصمت عن تسجيل جميعها ...

إنها تعطينا فكرة عن قداسة الله التي لا تتساهل مطلقاً مع الخطية ، وتعطينا فكرة عن عدل الله الذي يجازى الخطية حسب ما فيها من بشاعة ، فليتنا نقرأ كل هذا ونتعظ ونتوب ... تاركين الخطية التي تسبب كل هذه اللعنات ...

# • حقاً إن اللعنة دخلت إلى العالم نتيجة الخطية:

عندما أخطأ آدم ، قال له الرب « ملعونة الأرض بسببك » (تك ١٧:٣). ثم تطور الأمر فزحفت اللعنة إلى الإنسان ذاته ، وهكذا قال الرب لقايين «ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك » (تك ١١:٤٤) «ملعون أنت ... » تماماً مثلا قال للحية من قبل «ملعونة أنت ... » (تك ١٤:٣). وهكذا تشابه الإنسان الخاطيء مع الشيطان «الحية القديمة » وحق أن يسمى الخطاة بأنهم «أولاد إبليس » (١يو٣:١٠) ، أو أنهم «أولاد الأفاعي» (مت ٧:٣).

ثم كانت لعنة الطوفان ، التي هي لعنة الإفناء (تك١٠٨).

ثم كانت لعنة العبودية التي وقعت أولاً على كنعان ، حيث قيل له «ملعون كنعان . عبد العبيد يكون لإخوته» (تك ٢٥:٩٠).

ثم كانت لعنات الناموس (تث ٢٨) التي شملت عقوبات عديدة ... كان منها الموت والمرض والوباء والفقر والفشل والظلم والقلق والهزيمة ...

وفي العهد الجديد لعن السيد المسيح شجرة التين المورقة غير المثمرة (مر٢١:١١) التي تعطى فكرة عن الرياء مع عدم التقوى، وكانت رمزاً لكل من يسلك هذا السبيل.

حقاً من يقرأ كل هذا ولا يخاف؟!

ومن يحتمل أن يلعنه الله ؟!

بل من يحتمل أن يفقد البركة التي أخذها أولاً من الرب ؟!

فلنتب يا إخوتى لأن كل هذه الأمور قد تركت لنا مثالاً ، وكتبت لإنذارنا ، فلنتب الإنذارنا ، فلنتب الإنذارنا ، فلنتب الله المور (١١٠١٠) .

ولنغسل خطايانا بدموع التوبة ، قبل أن يلحقنا يوم الدينونة الرهيب حيث لا ينفع بكاء ولا توبة.



إن مجرد التفكير في يوم الموت ويوم الديننونة ، يبغث في قلب الخاطيء قشعريرة ، ويقوده إلى التخشع والتوبة ...

# ، إنه يوم رهيب مخوف:

يقول عنه أشعياء النبى « هوذا يوم الرب قادم قاسياً بسخط وحمو غضب، ليجعل الأرض خراباً ويبيد منها خطاتها» (٩:١٣). «في ذلك اليوم يطرح الإنسان أوثانه... ليدخل في نقر الصخور وفي شقوق المعاقل، من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته، عند قيامه ليرعب الأرض » (أش ٢٠: ٢٠) ٢١)

وعن هذا اليوم يقول ملاخى النبى « فهوذا يأتى اليوم المتقد كالتنور. وكل المستكبرين وكل فأعلى الشريكونون قشاً، ويحرقهم اليوم الآتى ـ قال رب الجنود فلا يبقى لهم أصلاً ولا فرعاً » ( ملا ٤ : ١ ).

حقاً إن يوم مجىء الرب لرهيب. قال عنه المرتل في المزمور «السحاب والضباب حوله. العدل والقضاء قوام كرسيه. النار تسبق وتسلك أمامه، وتحرق أعداءه من حوله. أضاءت بروقه المسكونة. نظرت الأرض فتزلزلت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها» (مز٧٧).

هذا اليوم الرهيب شرحه القديس يوحنا الرسول في رؤياه فقال «ونظرت لما فتح الختم السادس، وإذا زلزلة عظيمة حدثت. والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة. والسماء انفلقت كدرج ملتف، وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعها. وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر. أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال. وهم يقولون للجبال والصخور أسقطى علينا، وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب والصخور أسقطى علينا، وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف» (رؤ٢:١٢-١٧).

هذا هو حال الخطاة والأشرار في ذلك اليوم. أما الأبرار فإنهم يصعدون إلى الرب على السحاب، و يكونون في كل حين مع الرب، في مجده...

وبينا يكون الأبرار في « فرح لا ينطق به ومجيد » (١ بط ١:٨)، وبينا ترتفع تراتيل القديسين ومعهم قيثارات الله (رؤ ١٥: ٢،٣)، وبينا يتمتع هؤلاء بصحبة الرب وقديسيه في أورشليم السمائية ... بينا هؤلاء في النعيم، يكون الأشرار في عذاب لا يطاق، لا يعرفون للراحة طعماً إلى الأبد.

# عذاب الأشرار وآلامهم:

يقول الرب عنهم « فيمضى هؤلاء إلى عذاب أبدى ، والأبرار إلى حياة أبدية » (مت ١٠٥ : ٤٦). ويقول أيضاً «يرسل إبن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلى الإثم، ويطرحونهم فى أتون النار. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضىء الأبرار كالشمس فى ملكوت أبيهم » (مت ١٣٠٤).

ما أشد هذا العذاب الأبدى الذى لا ينتهى ، فى بكاء وصرير الأسنان فى المظلمة الخارجية ، وفى لهيب النار، يزيده ألماً تلك المقارنة التى تعقد بين حال الأشرار وحال الأبرار.

يصف بولس حالتهم فيقول « ... سيعاقبون بهلاك أبدى من وجه الرب ومن مجد قيوته، متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين » (٢٠٣١).

ويقول أيضاً « سخط وغضب ، شدة وضيق ، على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودى أولاً ثم اليونانى . ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح ... » (رؤ۲:۸-۱۰) .

لا شك أننا نخاف ونرتعش حينا نسمع هذا الرسول القديس يقول: «فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين» (عب١٠: ٢٧،٢٦). و يعلل الرسول ذلك قائلاً «من خالف ناموس موسى، فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. فكم عقاباً أشر تظنون أنه يحسب مستحقاً من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنساً وازدري بروح النعمة فإننا نعرف الذي قال: لى الإنتقام أنا أجازي يقول الرب، وأيضاً الرب يدين شعبه. غيف هو الوقوع في يدى الله الحي» (عب ١٠: ٣١)

والقديس يوحنا الحبيب ، الرسول المشهور بحديثه المستفيض عن محبة الله ، يتحدث في رؤياه عن «البحيرة المتقدة بالنار والكبريت» (رو٢١٨). ويصف عقاب الخاطىء فيقول «سيشرب من حمو غضب الله المصبوب صرفاً في كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف. ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين. ولا تكون راحة نهاراً وليلاً» (رو١٤:١٠١٠). «وسيعذبون نهاراً وليلاً إلى أبد الآبدين» (رؤ٢:١٠).

ويشرح كمثال لهذا العذاب عقوبة بابل الزانية فيقول «بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت، بقدر ذلك أعطوها عذاباً وحزناً ... وسيبكى وينوح عليها ملوك الأرض الذين زنوا وتنعموا معها حينا ينظرون دخان حريقها، واقفين من بعيد لأجل خوف عذابها قائلين: ويل ويل» (رؤ١٠٠١٠٠٠).

ما أرهب تلك الدينونة . من أجل هذا وضعت الكنيسة المقدسة ، أن يقال في صلاة الستار «يارب إن دينونتك لمرهوبة ، إذ تحشر الناس ، ويقف الملائكة .

وتفتح الأسفار، وتكشف الأعمال، وتفحص الأفكار. أية إدانة تكون إدانتي أنا المضبوط في الخطايا، من يطنيء لهيب النارعني، إن لم ترحمني أنت يامحب البشر...».

والله لا يرحم الخاطىء ، إلا إذا كان يتوب ...

حقاً ، إنه خجل عظيم ، أن تكشف جميع الأعمال والأفكار، أمام كل الناس والملائكة. من يستطيع أن يجتمل إنكشافه في تلك الساعة ؟!

ومرعب أيضاً ومخجل أن ينفصل الخطاة عن الأبرار ... هنا على الأرض يجتمع الكل معاً ، أنجس الفاسقين مع أقدس الصالحين . أما هناك فلا . يبدأ الله فيفصل الزوان عن القمح ، والجداء عن الخراف ، وأهل الشمال عن أهل اليمين . يحرم الخطاة من عِشرة القديسين إلى الأبد ، ومن عِشرة الملائكة ، ومن عِشرة الله ...

تصوروا الإنسان البار عندما ينتقل تحمله الملائكة مثل لعازر (لو١٦)، وتأخذه إلى أحضان القديسين... تقوده في ذلك وتعرفه بكل أحد.

هذا هو نوح ، وهذا هو هابيل ، وهذا هو شيت ، وباقى الآباء البطاركة ة وهؤلاء هم موسى ، وصموئيل ، وأرمياء ، وأشعياء ، ودانيال ، وباقى الأنبياء ...

وهنا الأنبا أنطونيوس، والأنبا مقاريوس، والأنبا باخوميوس، وباقى الآباء الرهبان...

وتعال لنريك الأنبا بولا ، وأبا نفر ، والأنبا ميصائيل وباقى الآباء السواح ... وانظر هنا الأنبا أثناسيوس ، والأنبا كيرلس ، والأنبا ديسقورس ، وباقى أبطال الإمان ...

وهنا مارجرجس ، ومارمينا ، والقديسة دميانة ، وباقي الشهداء...

وهؤلاء هم الملائكة ، والقوات ، والأرباب ، والسلاطين ، والشاروبيم، والسارافيم، وكل الجمع غير المحصِي الذي للقوات السمائية...

إنها حفلة تعارف عجيبة تتعرف فيها الروح البارة على مجمع الملائكة والقديسين!

أما الخطاة فيكونون واقفين من بعيد ، في الظلمة الخارجية، بينهم وبين الأبرار هوة عميقة، محرومين من مجمع الأبرار، ومن متعة الخلطة بهم...

لا شك أنها موثرة جداً تلك الكلمات التي تشرح حالة الغني في الجحيم، إذ يقول الكتاب في ذلك عنه:

فرفع عينيه فى الجحيم ، وهو فى العذاب ، ورأى ابراهيم من بعيد ، ولعازر فى حضنه ، فنادى وقال ، يا أبى إبراهيم إرحمنى ... وأرسل لعازر ، ليبل طرف أصبعه بماء ، ويبرد لسانى ، لأنى معذب فى هذا اللهيب .

( لو ١٦ : ٢٣ ، ٢٢ )

يا للعجب !! أليس هذا هو لعازر المسكين الذي كانت الكلاب تلحس قروحه الذي كان هذا الغني ينظر إليه من قبل في اشمئزاز... وهوذا الآن قد تغير الوضع، وأصبح الغني العظيم يشتهى أن يأتيه لعازر، ولا يحصل على مشتهاه...!

إن الخطية هي حرمان من القديسين ، وهي بالأكثر حرمان من الله ...

كل هذا عن العقوبة الأبدية . ولكن بالإضافة إلى هذه ، هناك عقوبات أخرى للخطية ، عقوبات على الأرض.

# عفلات الخطرير.

للخطية عقوبتان : عقوبة أرضية ، وأخرى في الأبدية .

أما العقوبة الأبدية ، فيمكن للإنسان أن ينجو منها بالتوبة . بعكس الأرضية التي قد يفرضها الله على الإنسان فيقاسيها على الرغم من توبته.

# أبوانا الأولان كمثال:

عندما أخطأ آدم وحواء ، ماذا كانت عقوبتها ؟ كانت هى الموت . هذا الموت خلصها منه المسيح بموته . ولكن على الرغم من حكم الموت هذا الذى أنذرهما به الله من قبل . لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أوقع الله عليها عقوبة أخرى . أرضية .

# فماذا كانت العقوبة الأرضية لآدم وحواء ؟

الطرد من الجنة كانت عقوبة مشتركة لكليها . وماذا أيضاً ؟

قال الرب لآدم « ملعونة الأرض بسببك . بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك ... بعرق وجهك تأكل خبزأ...» (تك٣: ١٩،١٧). وظلت عقوبة التعب وعرق الجبين الصقة بجميع أبناء آدم إلى يومنا هذا على الرغم من عمل الفداء العظيم على الصليب.

وقال الرب لحواء « تكثيراً أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولاداً ». وجاء السيد المسيح، وغفر للمرأة خطيئتها، ومع ذلك فهي ماتزال تحبل وتلد بالتعب والوجع. إنها عقوبة أرضية...

إن هذه العقوبة الأرضية التي وقعت على آدم وحواء، هي مثال واضح لما يقاسيه الإنسان على الأرض نتيجة خطيئته حتى إن غفرها الله له في السهاء...

# مثال المرأة الزانية:

من المعروف أن السيد المسيح غفر لكثير من الزانيات كالمرأة الزانية التي بللت قدميه بدموعها، ومستحتها بشعر رأسها. وكالمرأة التي ضبطت في ذات الفعل، وأنقذها الرب من الرجم قائلاً للمشتكين عليها «من كان منكم بلا خطية، فليرجمها أولاً بحجر» (يو٨:٧).

# ومع هذه المغفرة فقد عاقب الرب المرأة الزانية بتطليقها وبعدم الزواج ثانية (مته: ۳۲، مت ۹:۱۹، لو۱:۸۱).

وكثير من الناس يتساءلون لماذا لا يسمح بالزواج للزانية، وقد غفر الرب للمرأة الزانية. والجواب بسيط. يمكن أن يغفر الرب للزانية إذا تابت، وهكذا لا تفقد أبديتها بل تجد لها نصيباً في الفردوس. أما ههنا فإنه توجد لها عقوبة أرضية تكابدها جزاء خطيتها. مادامت لم تكن أمينة لزوجها، فلا يمكن أن يأتمنها الرب على زواج آخر، بل تكون درساً لغيرها ...

# والعقوبة الأرضية على أنواع:

إما أن تكون نتيجة طبيعية للخطية ...

وإما أن تكون ضربة من الله ...

وإما أن تكون عقوبة من المجتمع ، أو من الدولة ، أو من الكنيسة .

### العقوبة الأرضية كنتيجة طبيعية للخطية:

هناك خطايا كثيرة تحمل عقوبتها في ذاتها:

فالزاني مثلاً قد يصاب بالضعف أو الأنيميا أو بعض الأمراض السرية.

والذى يتعاطى المخدرات مثلاً قد يصاب بفقدان الشخصية وبتلف الأعصاب.

والذى يدخن قد يصاب بالسرطان أو داء الرئة أو ضغط الدم أو غيرها من لأمراض .

والطالب الذي يهمل دروسه ، له عقوبة على الأرض هي الرسوب والفشل. والذي يلعب الميسر ( القمار ) ، يصاب بالفقر والعوز..

والأم التي لا تربى إبنها ، تقاسى الأمرين على الأرض من سوء أخلاق هذا الإبن.

كل هذه عقوبات على الأرض ، غير العقوبة الأبدية . وقد تمحى العقوبة الأبدية الأبدية . وقطل العقوبة الأرضية كما هي . فالأم التى لم ترب إبنها ، قد تتوب وتغفر لما خطيتها ، ويظل إبنها مرارة قلب لما على الأرض . والتلميذ الذى لم يذاكر ورسب ، قد يتوب و يغفر له الرب إهماله ، ولكن هذا لا يمنع أن سنة من عمره قد ضاعت على الأرض سدى ... والذى تسبب له الخطية مرضاً ، قد تغفر له الخطية أرضية هي نتيجة طبيعية تغفر له الخطية .

# • العقوبة الأرضية كضربة من الله:

قد يكون المرض مثلاً نتيجة طبيعية للخطية كالأمراض التي تنتج عن التدخين وتعاطى المخدرات والزني وشرب الخمر ... الخ . على أن هناك نوعاً آخر من الأمراض يعتبر ضربة من الله . مثل ضربة البرص التي أصابت جيحزى تلميذ أليشع عقاباً له على مجبته للمال وكذبه على معلمه (٢مل ٥: ٢٧)، ومثل ضربة البرص التي أصابت مريم أخت هارون وموسى عقاباً لها على تكلمها ضد موسى (عدد ١٠:١٢)، ومثل ضربة الدمامل التي أصابت مصر عقاباً على قساوة قلب فرعون (خر ٩: ١٠)، ومثل ضربة الوبأ الذي أصابت بني إسرائيل عقوبة على خطية داود الملك، فات منهم في يوم واحد سبعون ألف رجل (٢صم ٢٤:

١٥). وعن مثل هذه الضربة يقول الرب فى لعنته للخاطىء «يلصق بك الرب الوبأ حتى يبيدك عن الأرض التى أنت داخل إليها لكى تمتلكها. يضربك الرب بالسل والحمى والبرداء والإلتهاب والجفاف واللفح والذبول فتتبعك حتى تفنيك ... يضربك الرب بقرحة مصر وبالبواسير والجرب والحكة حتى لا تستطيع الشفاء» (تث ٢٧: ٢٧، ٢١).

وغير المرض هناك ضربات أخرى من الله: كالفشل مثلاً ... قد يكون الفشل نتيجة طبيعية لإهمال الإنسان وتقصيره، وقد يكون أيضاً ضربة من الله لزوال البركة (تث٢٨).

كذلك من أمثال هذه الضربات: الهزيمة ، والعبودية ، بل الموت أيضاً. إن الخطية هي موت ، وعقوبة الخطية هي الموت أيضاً. مثلها حدث مع عالى الكاهن إذ لم يرب أولاده ( ١ صم ٤ : ١٨ ) .

تأمل يا أخى فى حياتك . أنظر فى كل ما فعلته وفشلت فيه ، لعل هناك خطية هى السبب فى كل ما يصيبك من ضربات.

# • عقوبات للخطية من المجتمع والدولة والكنيسة:

هناك عقوبات للخطية تصيب الإنسان على الأرض لا يوقعها الله مباشرة، وإنما يوقعها الله مباشرة، وإنما يوقعها المجتمع أو الدولة أو الكنيسة.

فمن العقوبات التي ينالها الإنسان الخاطيء من المجتمع الفضيخة والعار وسوء السمعة، بل قد يصل الأمر إلى الإحتقار أو إلى نبذ الإنسان من المجتمع الذي يعيش فيه وتحاشى الخلطة معه..

وقد تكون العقوبة الأرضية صادرة من الدولة كالأحكام التي يصدرها القضاء على المذنبين بالسجن أو الأشغال الشاقة أو الإعدام أو النفي. وقد يكون الحكم بالفصل من العمل أو بجزاءات مالية ... النخ

وقد تجتمع العقوبات معاً . عقوبة من الله . مع فضيحة من المجتمع ، مع سجن تحكم به الدولة ...

وهناك أيضاً عقوبات كنسية كثيرة تشملها كتب القوانين الكنسية. ومن ضمنها الحرمان من التناول فترة معينة، أو الحرمان من دخول الكنيسة، أو الإيقاف عن الكهنوت أو التجريد... أو عقوبات أخرى لا داعى الآن لسردها. ولكنى أقول

أن الكنيسة عندما كانت صارمة وحازمة في عقوبتها، كانت جماعة المؤمنين أكثر قداسة وحرصاً وتدقيقاً، وفيها خوف الله ...

وأنت أيها الأخ ، إسأل نفسك : هل ارتكبت خطأ تستوجب به حكماً كنسياً لم يوقع عليك ؟ ربما تكون هارباً من مثل هذا الحكم ولا تستحق دخول الكنيسة حسب القوانين ..

إن العقوبة الأرضية أمر سمح الله أن يوقع حتى على أحبائه القديسين الذين حاهدوا لأجله وفعلوا معجزات بإسمه.





أخطأ داود النبى ، زنى وقتل ... ثم اعترف بخطيئته على ناثان قائلاً «أخطأت إلى الرب » وسمع العفو الإلمى بقول ناثان له «والرب قد نقل عنك خطيئتك. لا تموت » (٢صم ١٣:١٢). وهكذا رفع الرب عن داود العقوبة الأبدية. أما العقوبة الأرضية فبقيت ... وكيف كان ذلك ؟

تاب داود توبة عجيبة وعميقة، وصارت له الدموع خبزاً نهاراً وليلاً، حتى قال «أعوم في كل ليلة سريرى، وبدموعى أبل فراشى» (مز٦). وانسحق نفسه في المتراب وتذلل أمام الله... ومع كل هذا ظل يطارده قول الرب «والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد، لأنك احتقرتني وأخذت إمرأة أوريا الحثى لتكون لك إمرأة. هكذا قال الرب... هأنذا أقيم عليك الشر من بيتك، وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس» (٢صم ١٢: ١٠) ... وقد كان...

فلم يفارق الزنى بيته متمثلاً في خطايا إبنيه أمنون وإبشالوم. ولم يفارق السيف

بيته أيضاً حيث قام ضده إبشالوم. وخرج داود من أورشليم حافى القدمين وباكياً ومضطرباً وخائفاً من إبنه... وقضى فترات ذل وتعب على الأرض نتيجة لخطيته...

وحتى عندما أراد داود أن يبنى بيتاً للرب، وأعد كل شىء من حجارة وحديد، «ونحاس كثير بلا وزن، وخشب أرز لم يكن له عدد»، لم ينس له الرب الدماء التى سفكها، بل كان إليه كلام الرب قائلاً «قد سفكت دماً كثيراً... فلا تبنى بيتاً لإسمى، لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامى (١أى ٢٢: بيتاً لإسمى، لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامى (١أى ٢٢: م.٨). وهكذا حرمه الرب من بناء الهيكل، وبقيت العقوبة الأرضية على الرغم من المغفرة في الساء...

تكرر الأمر مرة أخرى عندما أخطأ داود وعد الشعب، فغضب عليه الرب. عندئذ ندم داود: ضربه قلبه، فأحس بخطيئته وتاب عنها، واعترف بها إذ صرخ إلى الرب قائلاً «لقد أخطأت جداً في ما فعلت. والآن يارب أزل إثم عبدك، لأنى انحمقت جداً» (٢صم ٢٠:٢٤).

فهل رضى الرب بهذه التوبة منه، وهذا الإعتراف، وهذه الصلاة... ؟ نعم، قبل توبته، وغفر له خطيئته، ومحا عنه العقوبة الأبدية. ولكن بقيت العقوبة الأرضية. وهكذا مضى الرب في معاقبته لعبده، وعرض عليه ثلاث ضربات شديدة تحمل معنى الإفناء والإهلاك، وهي الجوع والوبأ وسيف الأعداء!

وقال داود مستسلماً « قد ضاق بى الأمر جداً . أقع فى يد الله ـ لأن مراحه كثيرة ـ ولا أقع فى يد إنسان » . إلا أن الله على الرغم من هذا التذلل لم يشأ أن يعفو . وأرسل ملاكاً مهلكاً رفع سيفه على أورشليم وقتل منها سبعين ألف رجل ، حتى صاح داود فى الم لا يطاق مخاطباً الرب «ها أنا قد أخطأت وأنا أذنبت . وأما هـ ولاء الخراف ، فـ اذا فعلوا ؟! فلتكن يدك على أنا وعلى بيت أبى » هـ ولاء الخراف ، فـ اذا فعلوا ؟! فلتكن يدك على أنا وعلى بيت أبى » (٢صم ٢٤: ١١-١٧) .

ما هذا يارب الذى فعلته مع عبدك داود؟! أليس هو الذى قلت عنه «وجدت داود بن يسى رجلاً حسب قلبى »؟! (أع٣٢: ٢٢). لماذا لا تتراءف وتغفر؟ يقول: نعم، أنا أغفر فى الساء، أما على الأرض فيأخذ عقوبته...

يا للهول ...! حتى مع داود يارب ؟!

حتى مع داود الذى يحبك ، الذى قال لك « محبوب هو إسمك يارب ، فهو طول النهار تلاوتى » (مز١١٨)؟! داود الذى كان ينهض فى نصف الليل ليشكرك على أحكام عدلك ، الذى كان يقول «سبقت عيناى وقت السحر ، لأتلو في جيع أقوالك » (مز١١٨)؟! داود الى كان يقول لك «يا الله ، أنت إلمى ، إليك أبكر . عطشت نفسى إليك . إلتحقت نفسى وراءك » (مز٢٢) ...! داود رجل التسبيح والصلاة ، رجل المزمار والقيثار والعشرة الأوتار ... داود تعمل معه هكذا؟!

فإن كان الأمر هكذا مع داود، النبي، المحبوب، فماذا نقول نحن عن أنفسنا، وليست لنا مثل دالته، ولا مثل قداسته، ولا مثل توبته؟!

علينا أن نستيقظ إذن ونصحو لأنفسنا ، لأن إلهنا عادل ويحاسب كل واحد حسب أعماله ، مهما كان مركزه الروحى عند الله نفسه.

إنه لم يفعل هكذا مع داود وحده ، بل مع موسى أيضاً :

# الم مشال مواسى النبى

مثال موسى النبى ، أصعب فى دلالته من مثال داود . من ذا الذى يستطيع أن يصف المحبة التى كانت بين الله وعبده موسى ؟! موسى حبيب الله وكليمه ، موسى رجل الآيات والمعجزات ، الذى شق البحر الأخر ، الذى ضرب الصخرة فأخرجت ماءاً . موسى الذى بصلاته حول الله المياه المرة إلى مياه حلوة ، الذى بصلاته أنزل الله المن والسلوى من الساء ، الذى كان رفع يديه أقوى من جيش يشوع . موسى الذى دافع الله عنه لما تقولت عليه مريم وهارون ، فضرب مريم بالبرص ، وقال الذى دافع الله عنه لما تماد أن منكم نبى للرب ، فبالرؤ يا استعلن له ، فى الحلم أكلمه . وأما عبدى موسى فليس هكذا ، بل هو أمين فى كل بيتى . فا إلى فم وعياناً أتكلم معه لا بالألغاز ، وشبه الرب يعاين . فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبدى موسى » (عد ١٠) .

أخطأ موسى عندما ضرب الصخرة مرتين قائلاً للشعب المتذمر المتمرد «إسمعوا أيها المردة، أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماءاً». فكانت النتيجة أن الله حكم عليه بعدم دخول أرض الموعد» (عد٠٧:٢٠٠١).

ما هذا يارب الذي تفعله ؟ هل تنسى كل هذه العشرة الطويلة من أجل

خطية واحدة حدثت في ظروف قاسية ؟! ولكن الله يصر على أن موسى لا يدخل الأرض! ما هذا الذي تقول يارب؟ دا على رأى المثل (طباخ السم بيدوقه). وأنت تعرف كيف أنني تعبت من أجل هذا الشعب عشرات السنين، واحتملت تذمره في صبر وأنا أقوده في البرية وهو متمرد صلب الرقبة... هل تنسى تعبى، أنا موسى عبدك، حبيبك، صديقك، كليمك...!

كل هذا ولا فائدة ، والرب مصر على عقوبته . وتضرع إليه موسى : أنا أخطأت ، يارب سامح ، يارب إغفر ، يارب إنس هذه الخطية «دعنى أعبر وأرى الأرض الجيدة» . وكأن الله يقول بنفس المبدأ ...

أنا أسامح في ملكوتي . أما ههنا فتنفذ العقوبة، حتى على موسى.

ولما ازداد تضرع موسى النبى ، غضب الله عليه وقال له «كفاك. لا تعد تكلمنى أيضاً فى هذا الأمر» (تث ٢:٣). وأخيراً بعد إلحاح، وتوسلات وتضرعات، سمح له أن يرى الأرض من بعيد، من على الجبل، ولكن لا يدخل إلها!!

إن الله في عدله لم يجامل موسى حبيبه على الرغم من دالته عنده. وأنت يا أخى ما هي دالتك؟ هل مقامك عند الله أعلى من موسى ؟!

إن كان الأمر هكذا ، أفلا تشفق على نفسك وتتوب ، لئلا تتعرض لعدل الله نتيجة خطيتك ، فلا تشفع فيك حياة مقدسة سابقة . إن كان موسى وداود لم يفلتا من العقوبة ، فهل تفلت أنت ؟

أعطيك مثالاً آخر للعقوبة الأرضية هو يعقوب أبو الآباء :



يعقوب هذا الذى أحبه الله وهو فى البطن ، قبل أن يولد ، وقبل أن يفعل خيراً ، قال الله «أحببت يعقوب وأبغضت عيسو» (روه: ١٣). وأعطاه الرئاسة على أخيه الكبير وهو فى البطن ، فقال لرفقة «فى بطنك أمتان ، ومن أحشائك يفترق شعبان ... وكبير يستعبد لصغير» (تك ٢٣: ٢٣). يعقوب هذا أخطأ ، إطاعة لمشورة أمه التى كانت تحبه أكثر من عيسو، وخدع أباه وأخذ البركة ...

فلم يتركه الله بدون عقوبة، على الرغم من ظهوره له، إذ نظر الله وجها لوجه (تك ٣٠:٣٢)، وعلى الرغم من المواعيد التي منحه إياها، والبركة التي زوده بها، والرؤى التي أعلنها له. إذ ظهر له على السلم الواصلة بين الساء والأرض وقال له «يكون نسلك كتراب الأرض ... و يتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. وها أنا معك، وأحفظك حيثًا تذهب» (تك١٤:٢٨).

على الرغم من كل هذا ، كما غش يعقوب أباه ، سمح الله لأولاده أن يغشوه بالمشل ، عندما باعوا يوسف وغمسوا قميصه فى دم تيس ذبحوه ، وأشعروا أباهم أن وحشاً قد افترس يوسف . ووقع يعقوب فى خدعة أولاده ، ومزق ثيابه ، وناح على إبنه أياماً كثيرة (تك٣٠: ٣١-٣٤). كذلك خدعه خاله لابان ، وزوجه ليئة بدلاً من راحيل التى كانت أحب إلى قلبه والتى تعب من أجلها سنوات طويلة . وغشه خاله أيضاً فى أجرته فغيرها مرات عديدة ...

وظلت المتاعب تلاحق يعقوب ، حتى أنه ـ فى كلامه مع فرعون ـ لخص حياته فى عبارة موجزة قال فيها » أيام سنى غربتى ... قليلة وردية » (تك حياته فى عبارة موجزة قال فيها » أيام سنى غربتى ... قليلة وردية » (تك ١٤٤٧) ... حقاً إن خطيته كانت قد غفرت ، وأظهر له الله رضاه بالبركة والرؤى والمواعيد . ولكنه ـ على الرغم من محبته له ـ لم يمنع عنه العقوبة الأرضية ...

هل اقتنعت أيها الأخ المبارك بخطورة عقوبة الخطية. يعوزنى الوقت لوضربت لك أمشلة أخرى عديدة من الكتاب المقدس، إنما أترك هذا الأمر لتأملك الخاص. وأعطيك الآن مثلاً أو مثالين من تاريخ الآباء:

# ع مثال القديس موسى الأبود ع

كان فى مبدأ حياته قاتلاً وقاسياً . ثم تاب ، وأتى إلى الدير وترهب ، وتدرج فى حياة النعمة حتى صار مثالاً للوداعة والطيبة ومحبة الأخوة ، وبلغ من محبته أنه كان أحياناً بير على قلالى الرهبان يحمل جرارهم سراً ويمضى إلى البئر ليملأها لهم ماءاً . ومنحه الرب موهبة الرؤى وصنع المعجزات . وتناهى فى القداسة جداً حتى صار مرشداً روحياً لكثيرين . فأخذوه ورسموه قساً . وصار من أعمدة البرية المعدودين .

ولكن على الرغم من كل هذه التوبة ، وهذه القداسة ، وهذه المواهب، هل نسى له الله خطاياه الأولى التي تستحق العقوبة ؟

نسمع أنه عندما هجم البربر على الدير ، هرب الرهبان ، ودعوا الأنبا موسى ليهرب معهم. فقال لهم: أنا أعلم يا أولادى أن البربر سيقتلوننى ، لأننى قتلت كشيرين في شبابى . والكتاب يقول: «من أخذ بالسيف ، بالسيف يؤخذ» (مت ٢٦: ٧٥) . وحدث هذا فعلاً ، وهجم البربر على أنبا موسى فقتلوه ، وتمت النبوءة ...

لعل البعض يتساءل: ما معنى أن يموت قديس عظيم هذه الميتة البشعة، وقد تاب عن جهالات شبابه؟! ولكنها طريقة الله. مثال آخر:

# هُ مثال العديس الأنبابيمن على

قرأت قصة في إحدى المخطوطات الثمينة بالدير ، قيل إن قديساً يدعى الأنبا بيمن كان متقشفاً جداً ، وكان يعيش حياة الفقر والعوز ، وتخلو مغارته من غطاء يقيه البرد بالليل ، هذا القديس زاره شاب فقضى الليلة في مغارة أخرى إلى جواره . ولما أصبح الصباح سأله القديس بيمن كيف قضى ليلته ، فأجاب الشاب «تعبت من شدة البرد لعدم وجود غطاء» . فقال القديس في خجل «أما أنا فنمت متدفئاً » . فسأله الشاب كيف كان ذلك ، فأجاب «أتى أسد بالليل ونام إلى جوارى فدفأني بجسمه » .

ولما انذهل الشاب مما حدث للقديس وكيف يرقد إلى جواره أسد دون أن يفترسه. حينئذ قال القديس «أنا أعلم يا إبنى، أنه لابد ستفترسنى الوحوش فى يوم من الأيام. ذلك لأن شاباً طرقنى ذات ليلة فلم أفتح له وكان خائفاً وقد افترسته الوحوش فعلاً. كما عرفت »...

وحدث ما توقعه الأنبا بيمن ...

هذه أمشلة للعقوبة الأرضية . ويوجد من أمثلتها الكثير جداً لمن يقرأ الكتاب ويطلع على قصص التاريخ ، وضعت كلها مثالاً لتعليمنا...

• لهذا كله ، لا يصح أن نفهم مراحم الله الواسعة منفصلة عن عدله، لئلا بحجة مراحم الله وحنوه وعطفه، نقاد إلى الإستهانة والإستهتار، ونرتكب

# الخطية غير شاعرين بخطورتها، وفي عبة الله لنا ننسى مخافته ...!

لأن بعض الناس تستبيح لنفسها الخطية ، وتظن أن الأمر في منتهى السهولة! عبرد دقائق تقضيها مع أب الإعتراف، تعترف وتنال الحل، وكأن شيئاً لم يحدث ...!! كأن وصايا الله لم تكسر، وكأن قلب الله لم يُجرح ...!

حقاً أيها الأخ ، إن الأب الكاهن عندما يقرأ لك صلاة التحليل، إنما يضيف خطيتك إلى الكأس التي شرب الرب مزارتها ، فتنجو من العقوبة الأبدية بدم المسيح إن كنت تائباً . أما العقوبة الأرضية فلها حساب آخر ربما لا تنجو منه ...

إحذر إذن لنفسك ، فالأمر ليس سهلاً كما تظن ...

ومع ذلك فلتعزيتكم ، ولكى لا تقعوا فى الرعب واليأس ، أقول لكم: إن الله لا يعاقب بعقوبة أرضية على كل خطية ...

وذلك لأن خطايا الإنسان لا تحصى ، وهو فى كل يوم يخطىء ... «وفى أشياء كثيرة نعثر جميعنا» (يع ٢:٣). فلو كان الله يعاقب بعقوبة أرضية على كل خطية ، لتوالت العقوبات فى غير نهاية ، وبغير حصر ، لتناسب عدد الخطايا..

ولكن الله يسترك الكثير ... ووسط مئات الخطايا ، قد يعاقب على واحدة منها ، حتى لا يستهتر الإنسان ويقع في اللامبالاه ، وأيضاً لكي يتضع ويستفيد روحياً ، كما حدث لداود النبي .

إن العقوبة الأرضية ، هي ولا شك من مراحم الله ، يدعونا بها إلى اليقطة، فنفيق من غفلتنا ، كما أنه يقودنا بها إلى الإنسحاق. فنشعر أننا أخطأنا ، وأننا أغضبنا الله منا ، فنتوب ، ونرجع إليه ... وهكذا ننجو من العقوبة الأبدية ، ليس لأن العقوبة الأرضية قد حلت علها ، حاشا! بل لأنها أيقظتنا لنتوب ، فنستحق المغفرة .

إننا إن تألمنا هنا ، فهذا أفضل من آلام الأبدية ، ومن عارها ... ومع ذلك ، فإن كانت عقوبات الأبدية مخيفة ، فإن الأمر لا يزال بيدنا . فحق هذه اللحظة ، مازال في أيدينا أن نقرر مصيرنا ...

لقد استطباع القديس بولس الرسول أن يقول بكل جرأة « وأخيراً وضع لى إكليل البر، الذي يهبه لى في ذلك اليوم الرب الديان العادل» (٢ تى ٨:٤).

فهل تستطيع أن تقول نفس عبارة الفديس بولس ؟! ليتك تستطيع ...

وحتى إن كان إكليل البرقد وضع لك، فاحترس، و «تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك» (رؤ ٣: ١١). وعش فى حياة التوبة والإحتراس كل أيامك.

إن الخوف من عقوبة الخطية ، يدفعك إلى التوبة . ولا شك أن هناك دوافع أخرى ، فما هي ؟ ...

# القصل الخامس وافع أخرى كليتوبين المناس

هناك دوافع للتوبة ، تصدر من داخل الإنسان ، من مشاعر قلبه ، ذكرنا الكثير منها . وهناك دوافع أخرى للتوبة تكون من الخارج ، تأتى إلى الإنسان حتى دون أن يطلب . ونذكر من بين هذه الدوافع :

### زيارات النعمة:

إن الله « يريد أن الجميع يخلصون، وإلى معرفة الحق يقبلون» ( ١ تى ٤:٢). ولذلك فهو يسعى إلى خلاص الكل. ونعمته تعمل فى الخطاة لكى يتوبوا، لكى ير بدوا ولكى يعملوا (فى ١٣:٢).

كل إنسان لا بد أن تأتيه زيارات النعمة ...

### شاول الطرسوسي كمثال:

لقد شهد عن نفسه أنه كان من قبل مجدفاً ومفترياً ومضطهداً للكنيسة (١٦، ١٣:١). وكانت مناخس تنخس ضميره لكى يترك هذه القسوة وهذا العنف. ولكنه كان يرفس هذه المناخس ولا يستجيب ... وأخيراً ظهر له الرب في طريق دمشق وعاتبه بقوله «شاول شاول، لماذا تضطهدنى ؟ صعب عليك أن ترفس مناخس (أع ٩٠٤:٢٦).

وواضح أن قيادة شاول إلى التوبة وإلى ترك اضطهاده للكنيسة، لم تبدأ من دانجل نفسه، إنما أتاه الدافع من الخارج من زيارة النعمة بلقاء الرب له، الذى صالحه وأصلحه ودغاه لخدمته...

# نفس الوضع حدث مع يونان النبي ...

كان هارباً من الرب ، وكان غير موافق على المناداة لنينوى ، لئلا تدركها رحمة

الله ، فتسقط كلمته ... (١) وفعلاً لما قبل الرب توبة نينوى وخلصت هذه المدينة ، جلس يونان شرقي المدينة مغتاظاً ...! بل إنه «إغتاظ حتى الموت » وقال «موتى خير من حياتي » (يون ١:٤-٣).

وفيه هو هكذا ، زارته نعمة الرب لتخلصه من غمه الخاطىء ... كلمه الرب بنفسه لكى يصالحه ، لكى يشرح له ، ويغير قلبه ، ويقوده إلى التوبة ...

وهكذا كانت النعمة بصوت الله وصلت إلى النبي، كما حدث مع شاول ... ولكن لا يشترط في النعمة أن يكلم الله الإنسان...

# إنما قد يرسل الله شخصاً ، يبكت هذا الخاطىء لكى يتوب ...

كم حدث حينا أرسل الرب ناثان لكى يبكت داود ليتوب ...

لم يكن داود يحس ما هو فيه ، بل كان يتدرج من خطية إلى أخرى: من الشهوة إلى الزنى إلى القتل... إلى أن زارته النعمة بمجىء ناثان إليه ، وتعريفه بخطورة ما حدث منه ... حينئذ فقط بدأت تستيقظ نفسه الغافلة ، وقال «أخطأت إلى الرب» (٢صم ١٣:١٢). ثم بدأ قصة توبة عميقة ، بلل فيها فراشه بدموعه (مز٦).

وهكذا لم تبدأ توبة داود من دوافعه الداخلية ، إذ كانت نفسه فى غفوة مستمرة فى الخطية ، إنما بدأت التوبة بدافع خارجى ، بتبكيت من الخارج . وهنا دخلت مشاعر التوبة إليه ، وبدأ العمل الداخلي فيه ...

وأنت أيها القارىء العزيز، هل تدرى ... ربما الإنسان الذى يبكتك على خطية، هو مرسل من نعمة الله إليك، ليقودك إلى التوبة...

فإن رفضته ورفضت توبيخه ـ حتى لوكان قاسياً ـ تكون رافضاً لنعمة الله العاملة فيك . وتكون زيارة النعمة قد افتقدتك ولم تستفد منها .

لا تظن أن زيارة النعمة ، لا تأتى إلا عن طريق صوت الله أو صوت نبى ، أو عن طريق صوت الله أو رؤيا ، أو أمثال هذه الأمور الفائقة ، إنما قد يكون الأمر أبسط من هذا بكثير...

<sup>(</sup>١) أنظر كتابنا « تأملات في سفر يونان النبي » .

# فقد تفتقدك النعمة بمرض مثلاً ، يكون هو صوت الله إليك ...

كالمرض الذى افتقد به الرب مار أوغريس ، وقاده ليس فقط إلى التوبة ، وإنما إلى الرهبنة أيضاً . وكالمرض الذى افتقد به الرب الأنبا تيموثاوس السائح . وكتصص أمراض عديدة وردت في الكتاب وفي التاريخ ...

وقد يكون المرض الذى يفتقدك الرب به ، مرضاً لا يصيبك أنت ، إنما يصيب أحد أحبائك المقربين إليك جداً. ويستطيع هذا المرض أن يشد ركبتيك إلى أسفل، ويرفع يديك إلى فوق، فتصرخ من أعماقك إلى الرب. وقد استطاع المرض أن يعصر قلبك عصراً، فيتجه إلى الله و يصطلح معه من أجل هذا الذى تحبه...

# وقد تكون زيارة النعمة على شكل ضيقة أو مشكلة ...

تكون هى أيضاً صوت الله إليك ، يناديك أن تتوب ، لكى يتراءف الرب عليك ويخرجك من هذه الضيقة (١).

وقد يدفعك الرب الى أيدى أعدائك ، فيقوون عليك ، فترجع إلى الرب ، لكى ينقذك ، وأمثلة هذا الأمر كثيرة في سفر القضاة...

المهم أن تكون حواسك الروحية مدربة، تستطيع أن تميز بها صوت الله الذي يناديك لكي ترجع إليه ...

لذلك في كل ما يمر بك من أمراض ومن ضيقات ومن مشاكل، لا تفصل شيئاً من هذا عن علاقتك بالله . إجعلها كلها تقوى علاقتك به، وتعمق صلواتك، وتزيد محبتك للرب ...

وقد تأتيك زيارة النعمة ، أثناء قراءتك لكتاب روحى، أو أثناء سماعك عظة روحية أو لحن مؤتر...

فتجد شعوراً فى داخلك ، يحثك أن تعمل شيئاً من جهة علاقتك بالله ... تجد قلبك فى حالة غير طبيعية ، يتحرك داخلك ، أو يتحرك عمل الروح داخله . وتجد الروح القدس يبكتك على خطية ، أو يشوقك إلى الحياة مع الله ، وإلى التصالح معه ... إنها زيارة من النعمة . إحرص ألا تفلت منك ...

إن زيارة النعمة افتقدت فيلكس الوالى حينا كان القديس بولس الرسول يتكلم

<sup>(</sup>١) أنظر كتابنا « اليقظة الروحية » فهو فى الواقع جزء من سلسلة موضوع « حياة التوبة والنقاوة » وفيه باب عن (درافع اليقظة الروحية) من ٢٨ صفحة ، يصلح أن ينضم إلى موضوعنا هذا الذى نظرقه الآن...

عن البر والمتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، فارتعب فيلكس (أع ٢٤: ٢٥). ولكنه للأسف لم يستغل زيارة النعمة لمنفعته. بل قال لبولس «إذهب الآن، ومتى حصلت على وقت إستدعيتك».

أما أنت فإن زارتك النعمة ، لا تنس قلبك ، ولا تؤجل التوبة ...

إستفد من كل شعور روحى تحدثه النعمة فى داخلك ، وبخاصة حينا تشعر بشورة فى داخلك على حياة الخطية ، وبمحبة طارئة نحو الله ، ربما لم تكن موجودة فى داخلك من قبل...

لقد زارت النعمة أغريباس الملك فيا كان القديس بولس يتكلم ، فقال أغريباس لبولس «بفليل تقنعني أن أصير مسيحياً » (أع ٢٨:٢٦).

واكتنى أغريباس بمجرد الإقتناع ، دون أن يخطو خطوة أخرى ...

أما أنت فإن زارتك النعمة ، لا تكتف بمجرد الإفتناع ...

لأنه ماذا يفيدك إن اقتنعت أن طريقك خاطىء ... دون أن تقوم عملياً بتغيير هذا الطريق...

لا تجعل زيارة النعمة تعمل في عقلك فقط، أو حتى في قلبك فقط، إنما يجب أن تعمل أيضاً في إرادتك، فتقوم وتعمل عملاً.

على أن زيارات النعمة تقدم لنا حقيقة جميلة ومعزية وهي :

حتى إن كنت أنت لا تسعى إلى خلاص نفسك ، فإن الله المحب يسعى بنعمته لكى يخلصك ، وهو الذي يبدأ ...

كل ما يريده الرب منك هو الإستجابة لصوته فى داخلك ، يريدك أن تعمل معه ، حينا يبدأ هو أن يعمل فيك ، يريدك حينا تسمع صوته أن لا تقسى قلبك ، وحيناذ تقودك زيارة النعمة إلى التوبة ، كما قادت كثيرين ...

إن زيارات النعمة تعطى لكل خاطىء دفعة من رجاء ...

يثق بها أن الله يحبه ، وأنه لا ينساه أبداً في رعايته ، و يبحث عنه كما بحث عن خروفه الضال. وإن لم تكن في قلب هذا الخاطيء مشاعر تقوده إلى التوبة ، فإن الرب يغرس في قلمه هذه المشاعر بعمل نعمته ، ويمهد كل الوسائط التي تجعل قلبه يتحرك نحو التوبة ...

# البابُ الثالث

وسائل التوكة المنافقة المنافقة

### مقدمية:

قد يكون لكل إنسان الأسلوب الذي يصل به إلى التوبة ، أو الأسلوب الذي تراه النعمة مناسباً له ، أو مناسباً لظروفه ...

على أن هناك قواعد عامة - في الطريق إلى التوبة - تناسب الكل. ولعل من أهم هذه القواعد النصائح التالية :

١ ـ إجلس مع نفسك . حاسبها . واخرج معها بقرار ...

٢ ـ لا تلتمس لنفسك الأعذار والتبريرات .

٣ ـ لا تؤجل التوبة . إبدأ من الآن ، وانتهز الفرص .

٤ ـ إهتم بخلاص نفسك . واعرف ما يطلبه الله منك .

٥ ـ إبعد عن الخطوة الأولى إلى الحظية .

٦ - إبعد عن قساوة القلب ، حينا تعمل النعمة فيك .

٧ - أعد تقييم سلوكك . وابعد عن الخطايا التي تلبس ثياب الحملان.

٨ ـ إبعد عن الثعالب الصغار المفسدة للكروم . واسلك بتدقيق .

٩ - إهتم بالإعتراف والتناول .

١٠ ـ إهتم بعلاج نقط الضعف التي فيك ، وبالذات الخطايا المحبوبة منك.

١١ - إهتم بمحبة الله ، لتطرد منك محبة الحنطية .

١٢ - صارع مع الله وخذ منه قوة ، لكي بهذه القوة تتوب .

\* \* \*

وسنحاول أن نتناول كل هذه النقاط واحدة فواحدة ... لكى نتأمل نفعها فى حياة التوبة ...

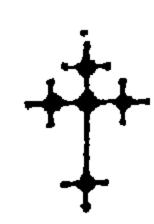

. أنت تريد أن تتوب . هذا حسن جداً . الله أيضاً يريدك أن تتوب لانه «يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون» ( ١ تى ٢:٤). ولكن يبقى السؤال أمامنا هو:

تتوب عن ماذا ؟ وكيف تتوب ؟

لذلك فأنت محتاج أن تجلس إلى نفسك، لأنك واحد من إثنين:

ا \_ إما أنك لا تحس ما أنت فيه من خطأ. لا تعرف حالتك بالضبط، ولا تدرك أخطاءك، ولا عمقها وبشاعتها، لأن دوامة المشغوليات والإهتمامات تجذبك إليها باستمرار، وأنت غارق فيها تماماً... ليس لديك وقت أن تفكر في نفسك وفي روحياتك، وربما لم يخطر هذا الموضوع على فكرك!

فأنت إذن محتاج أن تجلس إلى نفسك ، لتدرك حالتك وتعرف أخطاءك.

٧ ـ أو أنت تعرف أخطاءك ، أو تعرف البارز منها . ولكن ليس لديك وقت ولا فرصة ، لكى تفكر كيف تترك هذه الأخطاء ، وكيف تعالجها ... فقبل أن يدور بندهنك أن تعالج خطأ معيناً ، تكون قد وقعت فيه مرة أخرى ، أو وقعت في غيره أو في ما هو أبشع منه ... والأخطاء والخطايا تحيط بك من كل ناحية . وليست هناك فرصة للتخلص منها .

فأنت محتاج إذن أن تجلس أيضاً إلى نفسك لكى تعالجها . إنك تشبه مريضاً : إما أنه لا يحس ما فيه من مرض ، أو يدرك أنه

مريض، ولكنه يحتاج إلى كشف وتشخيص دقيق، وعلاج ...

بحتاج أن يجلس إلى أجهزة التحليل ، وإلى كشف الأشعة ، ومعرفة ما يدور فى داخله بالضبط ، ونوعية ومدى خطورة أمراضه . وهو يحتاج أيضاً أن يعرف العلاج ، ويمارسه لكى يشفى ، وأن يتابع هذا العلاج مع طبيب حكيم خبير بالأمراض وعلاجها ... وهذا كله لا يتأتى للمريض إلا إذا انتزع نفسه من جميع مشغولياته مها

كانت أهميتها، وجلس إلى أجهزة التحليل والأشعة لمعرفة نفسه، بعيداً عن الناس. وهنا تبدو أهمية الجلوس مع النفس روحياً ...

# ولكن ما هو برنامج هذه الجلسة الروحية وعمل الإنسان فيها ؟

إنها جلسة هدفها التوبة وتنقية النفس. وذلك بأن تكتشف خطاياك وضعفاتك، وتلوم نفسك عليها. ثم تعرف أيضاً أسباب سقوطك، سواء أكانت أسبابا خارجية تضغط عليك، أو أسباباً داخلية تسعى فيها أنت إلى الخطية، أو هي طباع وعادات أو تأثر بآخرين ... وتحاول أن تتحاشى كل هذا وتبعد عنه أو تعالجه.

# وفي هذه الجلسة تعرض ضعفاتك وخطاياك على الله ...

تعرض عليه كل ضعفاتك ، لكى تنال منه القوة ،

وتعرض عليه في ندم كل خطاياك ، ليهبك الحل والمغفرة ...

تعرضها وأنت تقول للرب في صلاة منسحقة ، ما سبق أن قاله داود: «إنضح على بزوفاك فأطهر، واغسلني فأبيض أكثر من الثلج» (مز٠٥). ثم تخرج من هذه الجلسة، لكى تعترف بهذه الخطايا أمام الأب الكاهن، لكى يقرأ لك صلاة التحليل، ويرشدك بما يلزم، ويسمح لك بالتناول...

وفى جلستك الروحية مع نفسك ، تعزم فى قلبك عزماً أكيداً على ترك الخطية، بكل رضى واقتناع داخلى...

فأنت لا تقصر جلستك فقط على بحث الماضى والندم عليه، ولوم النفس وتبكيتها على سقوطها ... إنما أنت أيضاً في جلستك مع نفسك:

تضع خطة حكيمة للمستقبل من واقع حالتك واختباراتك ...

وتصمم في أعماقك أن تسلك فيها بتدقيق شديد، وبجدية والتزام.

وفى هذا العزم على حياة نقية فى المستقبل، لا تته وسط تفاصيل عديدة، إنما إهتم أولاً بنقط الضعف الواضحة التى فيك، وبالفضائل الأمهات التى تحوى داخلها باق الفضائل... فإنك إن أدركت واحدة منها فى عمقها ـ كمحبة الله مثلاً... أدركت الحياة الروحية كلها...

وهذا العزم المقدس ، لا بد أن تعرضه على الله ليباركه ويقويك . وأنا أنصح أن هذا لا يكون نذراً تنذره كما يفعل البعض. ولا يكون استنزالا

للويلات على نفسك، كما يقول البعض «يفعل بى الله ويزيد، إن فعلت هذا مرة أخرى في المستقبل...».

فهذه النذور والوبلات ، قد تحوى في داخلها إعتماداً على ذراعك البشرى.

كأن لك القوة الذاتية التي تستطيع أن تنفذ بها ما تعد الله به، مهما كانت العقبات والحروب التي تصادفك. وما أكثر من وعد الله وعوداً، ولم ينفذ. ثم عاد ليقول في حزن:

كم وعدت الله وعداً حانثاً ليتنى من خوف ضعنى لم أعد

إنما الأمر لا يعدو أنها رغبات مقدسة ، تعرض فيها إرادتك وعزمك أمام الله ، ليعطيك قوة على التنفيذ ، لأنك بدونه لا تستطيع أن تفعل شيئاً (يو ١٥: ٥). وهكذا تتحول جلستك مع نفسك إلى صلاة تطلب فيها القوة للسير في حياة التوبة ونقاوة القلب ...

ولا شك أن الشيطان يقاوم بكل قوته جلوسك مع نفسك . لأنه يخشى أن تفلت من سيطرته، عن طريق أمرين:

أ ـ إنه يخشى أن تجلس مع نفسك ، فتدرك سوء حالتك الروحية، فتفكر جدياً في التوبة، وبهذا تفلت من يده.

ب ـ يخشى إن جلست مع نفسك ، أن تجلس مع الله أيضاً ، وتنال منه قوة روحية لا يقوى الشيطان على مقاومتها ، فتغلبه بهذه القوة الإلهية .

والشيطان جرب أن كثيرين ، جلسوا مع أنفسهم فتابوا ... وكمثال لهؤلاء قصة الإبن الضال ( لوه ١ : ١١ - ٢٤ ) .

لما كمان هذا الإبن الضال مشغولاً مع أصخابه ، إستمر فى ضلاله ، إذ لم يكن . لديه وقت ولا رغبة للجلوس مع نفسه ...

ولكن كيف إذن بدأت قصة توبته ؟ تلك القصة التي استحقت أن تسجل في الإنجيل من فم الرب نفسه....

بدأت لما جملس إلى نفسه في يوم ما ، وفحص حالته ، وفكر في حياته وفي الوضع الذي وصل إليه . وأدرك الحقيقة المرة .

أدرك ـ فى جلسته مع نفسه ـ مقدار سوء حالته التى انحدر إليها ... فقال «كم من أجير عند أبى يفضل عنه الخبز، وأنا هنا أهلك جوءًا » ... ولكن هل مجرد إدراك سبوء الحالة يكنى ؟ كلا . إنما لا بد من الوصول إلى جل . وما هو الحل ؟ قال «أقوم وأذهب إلى أبى ، وأقول له «أخطأت إلى الساء وقدامك ، ولست مستحقاً أن أدعى لك إبناً . إجعلنى كأحد أجرائك » (لوه١٠٧١-١٩) .

# لقد أدرك سوء حالته ، وعرف الحل ، ووصل إلى قرار ، ونفذ ...

نفذ فى الحال ، إذ يقول الكتاب بعدها مباشرة «فقام وجاء إلى أبيه...» (لو ٢٠: ٢٠). وبدأ حياة جديدة إصطلح فيها مع الآب...

ويقيناً لولم يجلس الإبن الضال هذه الجلسة المصيرية مع نفسه، ما كان قد وصل إلى القرار وإلى التوبة والإنسحاق والرجوع والتصالح، والخروح من قبضة الشيطان، إلى حيث لبس الحلة الأولى...

# مثال آخر هو القديس أوغسطينوس ...

إنه لم يستطع أن يتوب وهو فى دوامة المشغوليات ، دوامة الأصحاب والخطية واللذة ، ثم دوامة الفلسفة والفكر... ولكنه لما جلس إلى نفسه ، تلك الجلسة العميقة ، استطاع أن يصل إلى الإيمان وإلى التوبة ، ويرجع إلى الله ، ويفلت إلى الأبد من قبضة الشيطان ، ويصير بركة لكثيرين .

# إنها ليست مجرد جلسة عادية ، إنما هي جلسة مصيرية ...

صدقونى إن أهم عمل للآباء والمرشدين والوعاظ، هو دعوة كل إنسان خاطىء إلى الجلوس مع نفسه فى حضرة الله، وفى ضوء وصاياه، مثلها فعل أوغسطينوس أو الإبن الضال الذى حسناً قيل عنه إنه «رجع إلى نفسه» (لوه١٠١٥).

# لذلك فالشيطان يقاوم جلوس الإنسان مع نفسه. وذلك بأمرين:

أ ـ إما أنه يمنع جلوسك مع نفسك بأن يقدم لك عشرات المشغوليات، ومئات الأفكار. ويذكرك بأمور ترى أنها هامة جداً ويجب أن تتفرغ لها. وكل ذلك لكى تعود إلى دوامتك مرة أخرى ...

مثال ذلك إن انتهزت فرصة بداية عام جديد من حياتك لتجلس مع نفسك، يمكن للشيطان أن يعمل على شغل هذه المناسبة بالحفلات والمجاملات، حتى تنشغل بها ولا تخلو للتفكر في نفسك.

وإن كانت بداية عام ميلادى ، أو عام قبطى ، تريد أن تجلس فيها مع نفسك، يحاول أن يمنعك عن ذلك بأنشطة روحية واجتماعات وكلمات، حتى لا تتفرغ لنفسك. فا أسهل في عيد النيروز مثلاً ، أن ننشغل بالحديث عن الشهداء وعذاباتهم واحتمالهم وشجاعتهم وأمجادهم ، وننسى أنفسنا ... نتحدث عن التاريخ ، وننسى الواقع الذي نعيشه ... نتحدث عن جدودنا العظام ، ولا نفكر في كيف نشابهم ... حسنة بلا شك هي أخبار الشهداء ، ولكن إلى جوارها فلنفكر في أنفسنا ، لأنهم تركوا لنا مثالاً لنقتدى به ...

ولكنها محاولة ـ ولو بأسلوب روحى ـ لمنع الإنسان من الجلوس مع نفسه . فإن أصررت على الجلوس مع نفسك . وقلت «إفعلوا هذه ، ولا تتركوا تلك » ... حينئذ يلجأ الشيطان إلى حيلته الثانية وهي :

ب ي يجاول الشيطان أن يدخل فى جلستك مع نفسك، ليفقدها فوائدها ... إنه لا ييأس أبداً . مادام لم يستطع أن يمنعك عن الجلوس مع نفسك، فليمنع عنك روحياتها . وذلك بأن يقدم لك أفكاراً وأحاسيس، ويمنعك من تبكيت نفسك، ويخفف من مشاعر ندمك ...! فكيف ذلك؟

إن تذكرت أية خطية ، فبدلاً من أن ينسحق قلبك بسبها، وتوبخ ذاتك عليها بدموع التوبة، يقدم لك الشيطان عنها أعذاراً وتبريرات!

أما أنت فاعلم أن هدفك من هذه الجلسة الروحية هو تنقية نفسك وليس تبريرها. وتنقية النفس تأتى بمعرفة خطاياها وتبكيتها عليها، وليس بتدليل النفس أو مجاملتها أو تخفيف المسئولية عنها بإلقائها على الوسط الخارجي أو على الآخرين.

# لذلك في جلستك مع نفسك ، كن صريحاً معها إلى أبعد حد ...

لا تجاملها ولا تدللها ، فهذا لا ينفعك روحياً ، ولا يقودك إلى التوبة . بل إكشف لها كل أخطائها وكل ضعفاتها ، بكل ما فيها من دنس فمن بشاعة . ولا تحاول أن تقدم عنها أعذاراً أوتبريرات . إنما قدم عنها توبة وندماً وانسحاق قلب . واعرف أن العشار قد خرج مبرراً دون الفريسى ، لأنه انسحق أمام الله وطلب الرحمة لأنه خاطى ع (لو١٨ : ١٣) . والكتاب يقول «أنت بلا عذر أيها الإنسان » (رو٢:١) . و يقول أيضاً «ليس لهم عذر في خطيتهم » (يوه ٢٢) .

إنك لا تنال المغفرة بالتبريرات ، إنما بالتوبة تؤهل للغفران ...

فكما تميز العشار على الفريسى بإدانته لنفسه ، كذلك تميز اللص اليمين على زميله اللص الآخر في قوله «نحن بعدل جوزينا ، لأننا ننال استحقاق ما فعلناه» (لو٢٦:٢٣)...

مغبوط هو الإنسان الذي يتكشف خطاياه في جلسته مع نفسه. ومغبوط أكثر من يقدم هذه الخطايا للرب محفوفة بالندم، مبللة بالدموع.

إهتم إذن بإدانة نفسك ، فإن ذلك يساعدك على التوبة وبجلب لك الإنضاع وانسحاق القلب، ويمكنك من الإعتراف، ويجعلك قريباً من الرب الذى يقول عنه الكتاب «قريب هو الرب من المنسحقين بقلوبهم». وحسناً قال القديس الأنبا أنطونيوس «إن دِنّا أنفسنا، رضى الديان عنا».

وله ذا فإن جلست مع نفسك ، وتذكرت خطاياك ، فلا تعذر ذاتك ، ولا تجلب اللوم على غيرك ناسياً ما فعلته أنت ، كما فعل آدم وحواء...

إن لومك لغيرك لا يبررك ، حتى لو كان ذلك الغير ملوماً فعلاً ... لهذا يجب أن تركز على ما فعلته أنت، لأنك مطالب به ...

إنها حيلة ولا شك من الشيطان أن يجعلك في محاسبتك لنفسك، تهتم بمسئولية الآخرين عن خطاياك، وليس بمسئوليتك أنت...!

ولعل من حيله أيضاً ، أنه يقلل لك من خطورة خطاياك ...

ولا يجعلها تبدو على حقيقتها في بشاعتها ، كما لو كانت شيئاً بسيطاً ، لا تستحق أن تحزن بسبها وتندم. وما أسهل أن يسمى لك الخطايا بغير أسمائها ، أو يفلسف الخطية ، ويحاول أن يخفيها وراء سلامة القصد أو حسن النية ...!

وهكذا يوسَّع ضميرك ، لكى يبتلع خطايا معينة ، لا تريد أن تتحمل مسئوليتها أو نتائجها ...

وكل هذا يقودك ولا شك إلى الإستهانة واللامبالاة، ولا يساعدك على التوبة، بل ربما يدفعك إلى الإستمرار فيما أنت فيه، و يبعد عنك خشوع القلب وانسحاقه.

أما أنت فكن حازماً مع نفسك ووبخها . وإن كنت لا تحتمل أحياناً أن يكلمك الغير بصراحة من جهة أخطائك ويوبخوك، فعلى الأقل يمكنك أن توبخ

نفسك بنفسك. قل لها ما يريد الناس أن يواجهوك به، ولكن يمنعهم الخبل، أو الأدب والإحتشام، أو عدم رغبتهم في جرح شعورك ... وكما قال القديس مقاريوس الكبير «أحكم يا أخى على نفسك، قبل أن يحكموا عليك».

وإن كان فى طبعك شىء من القسوة أو الشدة فاستخدمه ضد نفسك ولا تعود تستخدمه مع الناس... إن نفسك هى التى تحتاج إلى الشدة لكى ترتدع ولا تعود تخطىء. أدبها إذن بقضيب من حديد، ورتبها فى خوف الله وفى طاعته. وإن كان يلزمك باستمرار محاسبة النفس، فإنه يلزمك أيضاً معاقبة النفس، بدلاً من أن يعاقبها الله ...

وفى إدانتك لنفسك ، تذكر قول القديس العظيم الأنبا أنطونيوس : « إن ذكرنا خطايانا ، يذكرها لنا « إن ذكرنا خطايانا ، يذكرها لنا الله ، وإن نسينا خطايانا ، يذكرها لنا الله ».

إن داود الملك ، لما كان لا يحس بخطيئته ولا يذكرها ، أرسل له الله ناثان النبى ، فشرح له بشاعة الخطية وقال له «أنت هو الرجل» (٢صم ١٢: ٧). ولما أدان داود نفسه وقال «أخطأت إلى الرب» سمع بعدها مباشرة عبارة «والرب نقل عنك خطيتك. لا تموت» (٢صم ١٢: ١٣). فلا تنتظر أنت أن يرسل لك الله ناثان آخر يكشفك...

إجلس إذن مع نفسك لكى تدينها ، وتؤهلها بالتوبة لنوال المغفرة... وإن كان البعض قد تعود أن يجلس جلسة جدية مع نفسه فى بداية العام الجديد، أو فى الأصوام، أو فى مناسبات هامة فى حياته...

فإجلس أنت مع نفسك كل يوم وحاسبها ...

إفْحصها ، واطمئن باستمرار على نقاوتها واسهر على سلامة اتجاهاتها ، وتابعها في حلياة التوبة من قبل ... خوفاً من أن تفتر الحرارة التى بدأت بها الطريق مع الله ...

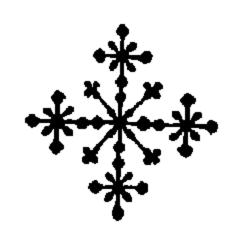

# (۵) کا تشتخدم أسلوب البريرات والأعنار پنجسب البريرات والأعنار

إن كنت تريد أن تحيا في حياة التوبة ، فلا تحاول أن تقدم أعذاراً أو تبريرات عن كل خطية تقع فيها...

فالأعذار لا تتفق مع حياة التوبة ، ولا مع حياة التواضع ...

فالتبرايرات معناها أن الإنسان يخطىء ، ولا يريد أن يتحمل مسئولية أخطائه ... يخطىء و يقدم الموضوع كأنه شىء طبيعى جداً ، هناك أسباب دعت إليه! كأن لا خطأ فى الأمر...

مثل هذا الذي يجد لخطيته ما يبررها ، كيف يمكن أن يتوب عنها؟!

التبريرات هي محاولة لتغطية الخطية ، وليست توبة عن الخطية . وبإيجاد مبرر للخطية، ما أسهل أن يستمر المخطىء فيها، وعذره معه!!

إنسان يغطى الخطية بعذر، كما يغطيها غيره بأكذوبة. ويريد بهذا التبرير أن يخرج من الخطية سليماً بلا عيب، بلا لوم، يلتف بثوب من المجد الباطل ... بينا الخطية هى الخطية مها كانت الأسباب المحيطة بها، أو الظروف المصاحبة لها ... ألسنا في صلاة الثلاثة تقديسات نطلب حِلاً ومغفرة حتى عن الخطايا الحفية، والتى فعلناها بغير معرفة، أو بغير إرادتنا، ولا نعتبر كل هذه مبررات ...

صدق الذي قال إن طريق جهنم مفروش بالأعذار والتبريرات والحجج.

#### تاريخ الإعتذارات قديم:

خطية المبررات قديمة بقدم البشرية ، منذ أبوينا آدم وحواء ...

حاول آدم أن يبرر خطيته بأن المرأة أعطته . وحاولت حواء أن تبرر خطيتها بأن الحية أغرتها . ولكن الله ما قبل عذراً من آدم ولا من حواء . ولا حتى وجد هذه الأعذار تستحق الرد أو المناقشة . بل على العكس عاقب آدم على العذر الذى قدمه ،

وقال له فى مقدمة عقوبته «الأتك بسمعت لقول إمرأتك وأكلت من الشجرة...» (تك ١٧:٣٣).

وللأسف. توارثنا نحن خطية التبرير هذه من آدم وحواء عبر الأجيال ...

بل أن قديساً عظيماً مثل إبراهيم أبى الآباء ، وقع في هذه الخطية عينها ، لما قال عن سارة إنها أخته (تك ٢٠ : ٢ : ١١) .

وبسبب هذا أخذها أبيمالك ملك جرار إلى بيته . وكان من المكن أن يقترب إليها ، لولا أن الرب منعه في حلم وأنذره بالموت بسبب ذلك ... فلها عاتب أبيمالك أبانا إبراهيم قائلاً له «بماذا أخطأت إليك ، حتى جلبت على وعلى مملكتى خطية عظيمة ؟! أعمالاً لا تعمل عملت بى ! » ... أجاب أبونا إبراهيم بمحاولة يبرر فيها مسلكه ، وقال «إنى قلت ليس في هذا الكان خوف الله البتة ، فيقتلوني لأجل إمرأتي » (تك ١٠:١٠).

وما أسهل الرد على هذا التبرير، الذي ألق فيه المسئولية على غيره ...

لأنه يمكننا أن نقول: ولماذا أتيت يا أبانا إلى هذا المكان الذى لا يوجد فيه خوف الله ؟ ولماذا أقمت فيه ولم تتركه مادام هو هكذا ؟ وهل دخلت هذا المكان بإرشاد من الله الذى قال لك من بدء دعوتك «إذهب... إلى الأرض التي أريك» (تك ١١٢: ١). وهل يجوز يا أبانا أن تضحى بإمرأتك من أجل سلامتك، وتعرضها بهذا لخطر إقتراب رجل غريب إليها، وتعرض هذا الغريب لغضب الله ؟! ولماذا تلجأ إلى هذه الطرق البشرية لحمايتك، دون اللجوء إلى معونة الله ؟!

#### ويبدو أن أبانا إبراهيم لما وجد التبرير، إستمر وجعله سياسة ثابتة!

وهكذا قال لزوجته في صراحة تامة « هذا هو معروفك الذي تصنعينه إلى: في كل مكان نأتى إليه، قولى عنى هو أخى» (تك ٢٠٤١). وهذا كان ممكناً في كل مكان يجلان فيه أن تتكرر نفس المشكلة، لأن إبراهيم وجد تبريراً لذلك (تك ٢٠: ١٢)، ولم يقل: هي زوجتي !

يندر أن يقول إنسان « أنا أخطأت » ، مادام أسلوب التبرير ممكناً .

وقد تكون الخطية واضحة جداً ، لا تقبل النقاش ، ومع ذلك لا مانع من أن تقدم عنها تبريرات وأعذاراً ...!

مثال ذلك صاحب الوزنة الواحدة الذى أخذها ودفنها في حفرة في الأرض، دون أن يتاجر بها ويربح كزميليه... هذا أيضاً لما حاسبه سيده لم يخجل من أن يقدم تبريراً وعذراً، ولكنه حسبا يقول المثل «عذرا أقبح من ذنب» ... فقال «ياسيد، عرفت أنك إنسان قاس، تحصد من حيث لم تزرع، وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض» (مت ٢٥: ٢٤، ٢٥). وطبعاً لم يقبل الرب هذا العذر منه، وأمر بطرحه في الظلمة الخارجية.

#### مخالفة يونان النبي للرب ، كانت مخالفة واضحة ، وأيضاً كان لها تبرير!

هرب يونان من الرب ، ورفض أن يذهب إلى نينوى حسب أمر الرب ، بل ذهب بسفينة إلى ترشيش . ولما أرجعه الرب ، وكرز لأهل نينوى وتابوا «غم ذلك يونان غماً شديداً فاغتاظ» . ومع ذلك قدم تبريراً لموقفه ، ليثبت أنه على حق ، فقال «آه يارب ، أليس هذا كلامى إذ كنت بعد فى أرضى . لذلك بادرت بالمرب إلى ترشيش ، لأنى علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطىء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر . فالآن يارب خذ نفسى منى ، لأن موتى خير من حياتى » (يون ١٤ -٣) . هذا هو العذر الذى قدمه النبى ليبرر به مخالفته للرب ، وحزنه على خلاص هذا هو العذر الذى قدمه النبى ليبرر به مخالفته للرب ، وحزنه على خلاص هذا هو العذر الذى قدمه النبى ليبرر به مخالفته للرب ، وحزنه على خلاص

خطية واضحة أخرى ، وهى أن شاول الملك أصعد محرقة للرب ، وهو ليس كاهناً ... ومع وضوح الخطية قدم لها تبريرات ...

فلما وبخه صموئيل النبي على ذلك ، لم يقل « أخطأت » ، ولم يقدم ندماً وتوبة ، إنما قدم أعذاراً وتبريرات ...! فقال للنبي « لأنى قد رأيت أن الشعب قد تفرق عنى ، وأنت لم تأتِ ، والفلسطينيون متجمعون في مخماس ... فتجلدت وأصعدت المحرقة » ( ١صم ١٢ ، ١١ ، ١١ ) .

وطبعاً لم يقبل النبي منه هذه الأعذار . وأسمعه عقوبة الله له ، بأن مملكته لا تقوم ، وأن الرب اختار رئيساً آخر للشعب بدلاً منه ...

وإيليا النبي الجبار، وجد له عذراً ، لما خاف من إيزابل وهرب !

وصله تهدیدها ( ۱ صم ۱۹: ۲) فخاف وهرب ! ولما سأله الله عن هرو به بقوله «مالك ههنا یا ایلیا؟»، وجد تبریراً... فقال مرتین «قتلوا أنبیاءك

بالسيف، وبقيت أنا وحدى. وهم يطلبون نفسى ليأخذوها» (١مل ١٩: ١٠. وفي هذا التبرير، نسى كل أعمال الله العجيبة معه، وكيف قواه على مقابلة آخاب الملك وتوبيخه (١مل ١٨: ١٨)، كما قواه على قتل ٥٥؛ نبياً من أنبياء البعل (١مل ١٨: ٢٢، ٤٠). فلم يكن هناك داع للخوف والهروب مادامت يد الله معه...

ولم يقبل الله طبعاً هذا العذر من إيليا . وأمره بعدة مهام ، منها أن يذهب ويمسح إليشع بن شافاط نبياً عوضاً عنه » (١٩ مل ١٩: ١٦). أما عبارة «بقيت أنا وحدى » فرد الرب عليها بأنه استبق ٧٠٠٠ ركبة لم تجث للبعل (١مل١٩:١٨).

حقاً ، ما أكثر التبريرات ، وكلها غير مقبولة . فما الهدف منها ؟

يريد الإنسان بهذه التبريرات ، أن يكون بلا لوم أمام الناس ، وربما أمام نفسه أيضاً ، لكى يريح ضميره إذا إحتج عليه ...

ولكن حتى لو قبل الناس هذه الأعذار، وحتى لو استطاع الإنسان أن يخدع نفسه ويخدر ضميره ليقبل هذه التبريرات، أترى الله يقبلها ؟! الله العالم بكل شيء، والذي رفض كل هذه الأمثلة التي أوردناها، الله الذي أمامه «يستد كل فم» (رو٣: ١٩)... إن التبريرات لا تصلح مع الله، إنما يصلح الخضوع والإعتراف بالخطية...

#### وهناك تبريرات أخرى تبدو كلون من تدليل النفس ...

مثال ذلك عذراء النشيد التي قرع الرب على بابها ... وظل طول الليل هكذا، حتى امتلأ رأسه من الطل، وقصصه من ندى الليل، وهو يناديها بأرق الألفاظ ... ومع ذلك اعتذرت عن أن تفتح له بقولها «قد خلعت ثوبى فكيف ألبسه؟ قد غسلت رجلتي فكيف أوسخها» (نشه: ٣،٢).

أترى قبل الرب منها هذا العذر ؟! كلا ، بل تحول وعبر ، وجعلها تقاسى مرارة التخلى بقولها «طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني »...

#### ومن أمثلة التبريرات غير المقبولة ، الإعتذارات عن الخدمة ...

موسى ، الذى اعتذر عن الخدمة بقوله للرب « لست أنا صاحب كلام ، منذ أمس ولا أول من أمس ...بل أنا ثقيل الفم واللسان » (خر ١٠ : ١٠). ولم يقبل الرب هذا العذر من موسى. وعالج له موضوع ثقل اللسان.

وأرميا أيضاً اعتذر عن الخدمة بقوله «لا أعرف أن أتكلم لأنى ولد» (أر ١: ٢). ولم يقبل الرب منه هذا الإعتذار، بل وبخه قائلاً «لا تقل إنى ولد، لأنى إلى كل من أرسلك إليه تذهب، وتتكلم بكل ما آمرك به. لا تخف ... لأنى معك، أنقذك» (أر١:٧٠٨).

وهكذا لم يقبل الرب أيضاً إعتذار من قال له «إئذن لى أن أمضى أولاً وأدفن أبى » بل قال له «إتبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم» (مت٨: ٢٢،٢١).

ولكن ما أعجب الراعى الصغير، الذي يهجم الأسد على غنمه ... فلا يعتذر عن حايتها بضعفه أمام عنف الأسد ...

يشبه شيئاً من هذا ما فعله داود الصغير ( ١ صم ١٧ ) .



#### تبررات وأعذارواهية ، نردعليها بأثبار تعليسين رفضوا لتبريرات بأثبار تعليسين رفضوا لتبريرات

متى يتخلص المخطىء من تبريره لعمله ، كما تخلص داود النبى ، الذى لما عد الشعب ، لم يحاول أن يقدم لذلك تبريراً ، بل ضربه قلبه وقال للرب «لقد أخطأت جداً فيا فعلت . فالآن يارب أزل إثم عبدك ، لأنى انحمقت جداً » (٢صم ٢٠:٢٤).

هكذا يتكلم الإنسان المتواضع التائب المعترف بخطيئته أمام الله ...
أما غير المتواضع وغير المتائب ، فإنه يحاول أن يجد تبريراً عند ارتكاب
الخطية ، وبعد ارتكابها أيضاً ، وفي الحديث عنها بصفة عامة ...

و يـؤسفنى أن أقـول أن تـوالى الأعـذار والتبريرات عند مثل هذا الشخص تجعل المبادىء والقيم عنده تهتز... ومادام كل خطأ له ما يغطيه، إذن فلا توجد مُثُل يسير على منهاجها، أو روحيات يتمسك بها...

وسنحاول هنا أن نذكر بعض الأعذار العامة التي يعتذر بها البعض، إذا لم يسلكوا حسناً في حياتهم.

ا ـ يقولون كل الناس هكذا (الكلكه). هل نشذ عن المجتمع ؟!
وكأنهم بهذا يعتبرون أن الخطأ إذا صار عاماً ، لم يعد خطأ يلام عليه الفرد!!
كأن نقائص المجتمع كله لم تعد نقائص، أو صار الخطأ العام مبرراً لخطأ الفرد!!
كلا، فالخطأ هو خطأ ، عاماً كان أو خاصاً. ومن أجل ذلك يقوم المصلحون الإجتماعيون بإصلاح أخطاء المجتمع. وكذلك يهاجمها الرعاة والكهنة والكتاب وأصحاب المبادىء.

ثم لننظر إلى الكتاب المقدس. ونرى مدى الحكم على هذا العذر... نوح أبو الآباء ، كان يعيش ببره في عصر كله فاسد ...

وبلغ من فساد الناس في تلك الأيام ، أن الله أغرق العالم كله بالطوفان، إذ رأى «أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير

كل يوم ... » (تك ٦: ٥). «فحا الله كل قائم كان على وجه الأرض ... » (تك٧:٧٠).

أكان هذا الفساد العام عذراً لنوح أن يسلك مثلهم هو وأسرته ، و يقول «كل الناس هكذا ، هل نشذ عن المجتمع ؟ » ... أم هو سلك بكماله أمام الله والناس . وكان لابد أن يشذ عن هذا المجتمع الفاسد ... وإن كانت عبارة «نشذ عن المجتمع» تتعبكم ، فلنقل بتعبير أفضل «نتميز عن المجتمع» . وهذا التمايز قال عنه الكتاب : « لا تشاكلوا هذا الدهر » (رو ۱۲ : ۲) . أى لا تصيروا شكله ...

#### ونفس هذا الكلام نقوله أيضاً عن لوط في سدوم ...

كانت المدينة كلها فاسدة ، مما أدى إلى أن يحرقها الرب بالنار (تك ١٩). ولم يوجد فيها عشرة فقط من الأبرار، حتى لا يهلك الله هذه المدينة من أجل العشرة (تك ١٨: ٣٢). فهل كان هذا عذراً يسمح للوط أن يسلك مثلهم ، حتى لا (يسذ) عن المجتمع ...! وهل فى ذلك يتبع المثل القائل «إن كنت فى بلد بعيد فية العجل، حش وارمى له» ...!

كلا ، بل يحتفظ الأبرار بمبادئهم السامية ، منها كان الخطأ عاماً. وعلى العكس يمكن أن يقال: إن كان الخطأ منتشراً ، فهذا يحتاج إلى حرص أكثر... سدوم خلص منها ثلاثة فقط: لوط وإبنتاه. وهلك الجميع ...

# مثال آخر، هو يوسف الصديق في أرض مصر ...

لعله كان الوحيد فى أرض مصر، الذى يعبد الله، بينا كان الكل يعبدون الله المصرية القديمة: رع وآمون وإيزيس وأوزوريس وبتاح وحتحور... إلخ. ولم يسمح يوسف لنفسه أن يجارى المجتمع.

# وهكذا كان دانيال أيضاً والثلاثة فتية في أرض السبي ...

حتى فى طعامهم كانوا مميزين ، مع أنهم كانوا أسرى حرب ، مستعبدين وتحت قوانين ملزمة . وما أجمل قول الكتاب فى ذلك : «وأما دانيال فجعل فى قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه» (دا١:١).

هكذا أنت ، عش بروحياتك السليمة ، حتى لو عشت بها وحدك.

إن لم تستطع أن تؤثر على المجتمع بروحياتك ، فعلى الأقل لا تندمج فيه وتخضع له. ولا تجعل الأخطاء العامة تؤثر عليك.

المفروض في أولاد الله أنهم يطيعون ضمائرهم، ولا ينجرفون مع التيار، معتذرين بأن الجو العام هكذا. إن القلب الضعيف هو الذي يسقط ويحتمى وراء الأعذار. وكذلك محبو الخطية، والذين يعرجون بين الفرقتين (١ مل ١١٨). أما القلب الذي يحب الله فهو قوى. مهما وجد من صعوبات في طريق التوبة، يحاول أن ينتصر عليها...

# لماذا إذن تأخذ موقفاً ضعيفاً أمام الذين يعيرونك بتدينك ؟

أولئك الذين يسخرون بالأسلوب الروحى ، محاولين بسخريتهم أن يضعفوا معنوياتك ، ويجذبوك إلى طرقهم ، ويفقدوك ثمار توبتك !! فإن كنت تائباً حقاً ، لا تجعلهم سبب نكسة لك. فإما أن تكون قوياً فى إقناعك ، وتثبت لهم سمو حياة الروح . وإما أن تصمت وتظل ثابتاً فى طريقك الروحى ، دون أن ترتد .

هنا ونتحدث عن سبب آخر يعتذر به البعض ، وهو العوائق :

٢ ـ البعض يعتذر بالعوائق . بينا يليق بالأقوياء أن ينتصروا على العوائق .
 وسنقدم اللص اليمين كمثال رائع ، رفض العوائق كمبرر ...

ما أكثر العوائق التي كانت تقف أمام إيمان هذا اللص ... حتى أنه لو كان لم يؤمن ـ كزميله ـ لكان له عذره بل أعذاره ...

بمن يؤمن ؟ إنه لم ير المسيح في قوته وتجليه ومعجزاته . والذين رأوا الكثير من معجزات المسيح الباهرة ضعفوا في ذلك الحين، وواحد من أبرز تلاميذه أنكر... وفي أذنى اللص كانت تدوى أصوات الجماهير «أصلبه . أصلبه » فهل يؤمن اللص بشخص يراه مصلوباً أمامه ، في ضعف ، والدم ينزف منه ، وألفاظ الإستهزاء والتعيير والتحدى تحيط به من كل جانب ، وهو صامت ... والكهنة ورؤساء الكهنة ضده ، وشيوخ الشعب ضده ، والقادة ومعلمو الشريعة ضده ، والحكام ضده ، وحتى اللص الآخر المصلوب إلى جواره يسخر به أيضاً...

#### الـذين حملوا المفلوج هم مثال آخر على تخطى العوائق ( مر ٢ : ١ - ١١ )

ما كان أسهل على هؤلاء أن يعتذروا للمفلوج بأنهم لا يستطيعون مساعدته وتوصيله إلى المسيح. فالبيت الذي يوجد فيه مملوء بالشعب، والزحام شديد جداً،

والطرق كلها مسدودة، ولا يوجد أى منفذ أو أى مدخل، ولا توجد أية طريقة للوصول إلى المسيح.

أما هم ، فلم يعترفوا بكل تلك العوائق ، لأن عجبة الخير التي فيهم كانت أقوى من العوائق . فعم كانت أقوى من العوائق . فحملوا المفلوج على محفة ، وثقبوا سقف البيت ، وأنزلوا مريضهم إلى الرب ليشفيه . ما أعظم هذه النية الخيرة ، وهذه الإرادة القوية ، وعلى رأى المثل «حيثًا توجد إرادة ، توجد وسيلة » وأيضاً:

القلب القوى يجد مائة وسيلة للشيء الذي يريد أن يفعله ...

وأيضاً قال الآباء « إن الفضيلة تريدك أن تريدها لا غير » ...

يكنى أن تريد ، وحينئذ تجد النعمة تفتح أمامك أبواباً كانت مغلقة ، وروح الله القدوس يقويك ، وأرواح الملائكة والقديسين تحيط بك .

لا تعتذر إذن بالعوائق ، إنما فكر جيداً كيف تنتصر عليها ...

#### زكا العشار أيضاً ، كانت أمامه عوائق في الوصول إلى المسيح ...

بل حتى مجرد رؤية المسيح كانت غير ممكنة بالنسبة إليه: الزحام شديد جداً، وكان هو قصير القامة. وأيضاً كان رئيساً للعشارين أى إنساناً مكروهاً من الكل، بعيداً عن الروحيات، يسخرون به إن طلب اللقاء بالمسيح. ففكر أن يصعد على جميزة ليراه. وكان أمام هذا عائق آخر هو مركزه الكبير. ولكنه انتصر على هذا كله. لذلك استحق أن يكلمه الرب ويقول له: «ينبغى أن أمكث اليوم فى بيتك» (لو١٩:٥).

حقاً إنه لو كان الدافع الداخلي ضعيفاً في قلب زكا، لوجد تبريراً من العوائق التي أمامه، وما وصل إلى المسيح.

#### فهل أنت دوافعك الداخلية ضعيفة لذلك تعتذر بالعوائق ؟!

هوذا أمامنا مثل حدث في عصر الإستشهاد: شاب لم تنفع معه كل طرق التعذيب. فأرادوا إسقاطه بإغرائه من جهة عفته ، ففشل الإغراء. فربطوه إلى فراش لتأتى إمرأة وتخطىء معه. فلما رأى هذا الشاب أنه لا حيلة للتخلص، جز على لسانه ، حتى سال دمه و بصقه في وجهها ، فاشمأزت وتركته ، وأنقذ الشاب عفته ...

لو كان ضعيفاً من الداخل ، لوجد تبريراً للسقوط . ولكن قوته الداخلية جعلته ينتصر، ولا يعترف بالعوائق ولا التبريرات.

وهذا يجعلنا ننتقل إلى الحديث عن عذر آخر يقدمونه:

٣ \_ يعتذر البعض بشدة الضغوط الخارجية ، أو شدة الإغراء الخارجي ...

إن القلب الشابت في الداخل ، لا يمكن أن يخضع للضغوط الخارجية ، ولا يسقط بسبها ، ولا يتخذها تبريراً لسقوطه...

إنما يبرر موقفه بالضغوط الخارجية ، الشخص الذى ليست محبته ثابتة من نحو الله ومن نحو الوصية ، أو فى قلبه خيانة فى الداخل ، وليس هو مخلصاً لله بالحقيقة ، ولا مخلصاً لله بالحقيقة ،

خذوا يوسف الصديق كمثال رائع في الإنتصار على الضغوط الخارجية ...

لا شك أن الضغط الخارجي كان شديداً عليه جداً ... كان عبداً مستعبداً لإمرأة. والمرأة هي التي تطلب منه الخطية، وتلح في ذلك، وهو يرفض. وتلح أيضاً. وهو تحت سلطانها، تستطيع أن تسيء إلى سمعته، وأن ترميه في السجن، كما فعلت أخيراً. ولو كان ضعيفاً من الداخل، لوجد ما يبزر سقوطه! ولكنه قال: كما فعل أفعل هذا الشر العظيم وأخطىء إلى الله » (تك ٣٩: ٩)، واحتمل من أجل ده ...

إن القلب النقي الثابت في بره ، لا يعترف بالمبررات، ولا يخضع للإغراء الخارجي. ومثال ذلك قصة داود مع شاول الملك ...

حاول شاول مراراً عديدة أن يقتل داود بلا ذنب، وطارده من برية إلى أخرى. وأخيراً وقع في يد داود ... رآه نامًا في كهف. وقال رجال داود له «هوذا اليوم الذي قال لك عنه الرب هأنذا أدفع عدوك ليدك، فتفعل به ما يحسن في عينينك» (١صم٤٢٤٤).

وكان الإغراء شديداً ، يتخلص به من عدوه ، ومن الموت الذي يتهدده ، و يتولى الملك بدلاً منه . ولكن داود رفض هذا الإغراء وقال «حاشا لى من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي مسيح الرب ، فأمد يدى إليه ، لأنه مسيح الرب هو» . ووبخ داود رجاله (١صم ٧٠٦:٢٤) .

وكانت هناك تبريرات كثيرة: ... من قال إنه مسيح للرب ؟ لقد أعلن الرب رفضه له ( ٢ صم ١٦: ١). كذلك كان روح الرب قد فارقه، وبغته روح ردىء

من قبل الرب» (١ مسم ١٦: ١٤). وكان داود يعرف هذا، لأنه هو الذي كان يضرب له على العود، فيرتاح ويذهب عنه الروح الردىء (١ مسم ٢٣: ٢٣).

هذا إذن إنسان خاطىء ومرفوض . فإن تخلصت منه تكون قد خلصت الشعب من شره ... كلا ، إنه مسيح الرب هو...

وأنت ياداود ، أنت هو مسيح الرب الحقيق . مسحك صموئيل النبي ملكاً ، وحل عليك روح الرب (اصم ١٦: ١٦، ١٣) . فأصبحت أنت البديل الرسمى لذلك الشرير . ولو أخذت الملك ، لا تكون قد اغتصبته فهو حقك . والشعب كله سيفرح بك . كما أن الله هو الذى دفعه إلى يدك ... وتذكر أن هناك حرباً بينك وبينه ، وهو يريد قتلك . فإن قتلته تكون طبيعة الحرب ...

ولكن داود لم يقبل شيئاً من هذه التبريرات جميعها. وقال «كيف أمديدى إلى مسيح الرب؟!». ليكن خاطئاً وشريراً، وليكن مرفوضاً، وليكن عدواً لى، ليكن ما يكون ولكنه مسيح الرب هو، لا أمد يدى إليه...

إنها صورة مثالية للقلب النتي الذي يرفض التبريرات، والإغراءات...

ننتقل إلى نقطة أخرى في مشكلة الأعذار:

#### ٤ ـ يعتذر البعض فيقول أنا ضعيف ، والوصية صعبة ...

قد تقول إنك ضعيف ، إن لم تضع معونة الله في اعتبارك. فأنت لست وحدك. قد تكون ضعيفاً ، ومع ذلك تقول «أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني » (في ٣:٤). طالما صلاتك موجودة ، فأنت لست ضعيفاً لأن قوة الله ستعمل فيك . تنصرك ضد كل خطية ، وتقيمك من كل سقطة ...

#### لوكان داود نظر إلى نفسه كضعيف ، ما حارب جليات ...

هذاالشعور بالضعف ، كان مبرراً لكل رجال الجيش أن يبقوا في أماكنهم ولا يقوم المحاربة جليات . أما داود ، فلم يكن يسمح للمبررات أن تحميه من وصية الله وعمل الروح .

كانت هناك مبررات أمام داود تعفيه من منازلة جليات ، لكنه لم يستخدمها: أولاً : هو ليس من رجال الجيش، إنما جاء يحمل طعاماً لأخوته، وكان يمكن أن يقتصر على هذه المهمة ويمضى، طالباً لهم صالح الدعوات...

ثانياً : كان جليات رجلاً مخيفاً في جسمه الهائل وأسلحته الجبارة. ولا يلوم الحد صبياً صغيراً مثل داود إن امتنع عن محاربته.

ثالثاً : إن أحداً لم يطلب منه هذا الأمر أو حتى يفكر فيه!

رابعاً: كان كل قادة الجيش خائفين من الرجل ، حتى الملك شاول نفسه لم يتقدم لمحاربته...

فيا كان أسهل على داود أن يعتمد على هذه المبررات ، ويقول «ما شأنى بهذا الأمر. ولماذا أحشر نفسى في مسئوليات غيرى؟! ويمضى. ولكن غيرة داود دفعته أن يتقدم لمقاتلة جليات ويخلص الشعب منه.

الأعذار موجودة ، ولكنه رفض استخدامها والإحتاء بها ...

وصعوبة العمل يشهد بها الكل ، ولكنه انتصر عليها بالإيمان .

لقد عاقب الرب الذين أضعفوا معنويات الشعب بالحديث عن المصاعب.

أولئك الذين رأوا الأرض التي تفيض لبناً وعسلاً ، ولكنهم قالوا «غير أن الشعب معتز، والمدن حصينة ... لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا ... وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق ... فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم » (عد١٠٤٠٣-٣٣).

وهذا الحديث الذى يحطم الروح المعنوية « رفعت كل الجماعة صوتها وصرخت. و بكى الشعب تلك الليلة وتذمر» (عد ١٤:١١). ورفض الرب أولئك الذين صعبوا الأمر وشرحوا استحالة تنفيذه.

لذلك لا تقل عن وصية الرب إنها صعبة . لأنها لو كانت صعبة ما أمر الرب بها . كيف يأمر بما لا يمكن تنفيذه ؟!

إن الله لا يمكن أن يأمرنا بالمستحيل. إنه يعطى الوصية مهما كانت تبدو صعبة وفي نفس الوقت يعطى القدرة على تنفيذها بعطى الوصية ، ويعطى معها النعمة والروح القدس يعمل داخل القلب لكى يؤهله للعمل ، بل ويشترك فى العمل معه ... وإلا ما كان أحد يقدر أن ينتصر على إبليس الذى هو مثل أسد يزأر يجول ملتمساً من يبتلعه هو ( ١ بط ٥ : ٨ ) .

#### إن إبراهيم أبه الآباء لم يمتنع عن تنفيذ وصية تبدو صعبة جداً ...

قال له الرب «خذ إبنك ، وحيدك ، الذى تحبه ، إسحق ... وأصعده محرقة ...» (تك ٢:٢٢). ولم يعتذر أبونا ابراهيم بصعوبة الوصية ، وبأنها فوق مستوى الطبيعة ، وبأن هذا إبن المواعيد ، وإبن شيخوخته ، وماذا يقول لأمه ... بل بكر صباحاً ، وذهب لينفذ وصية الله ...

الله الذى أعطى إبراهيم القوة على التنفيذ ، هو أيضاً قادر أن يعطيك قوة... الذى جعل أرميا الصغير مدينة حصينة وأسوار نحاس على كل الأرض (أر ١: ٨). هو قادر أن يقويك مثله...

فى طريق التوبة ، لا تخف من خطية ، ولا من عادة أو طبع ، ولا من شيطان، بل قل «أستطيع كل شيء فى المسيح الذى يقوينى » ... ولا تجعل هذا الخوف مبرراً لك فى ترك العمل الروحى ...

أبونا إبراهيم طلب الله منه إبنه الوحيد ليذبحه، فلم يبخل به عليه، ولم يقل الوصية صعبة. ولم يحاول أن يوجد مبررات ليمتنع.

وأنت ، ما هو الشيء الصعب الذي يطلبه الرب منك ولا تستطيعه؟! هل هو يطلب منك أن تذبح إبنك الوحيد، أم المطلوب منك بسيط جداً؟!

طوباهم أولئك الجبابرة الذين انتصروا على قلوبهم من الداخل، ولم يعتذروا بصعوبة الوصية كما نفعل نحن في تبرير أنفسنا...

حقاً إن ملكوت السموات يحتاج إلى قلوب كالصخر، لا تلين أمام العوائق، ولا تضعف أمام الصعاب. وتنفذ وصية الكتاب في قوله «تشدد، وكن رجلاً» (١مل ٢:٢). هنا تظهر الرجولة الحقة، في حياة النقاوة.

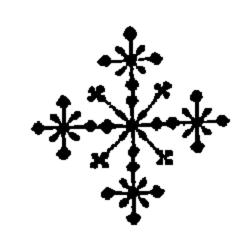

# ، الذين لايريدون ينحلون المبرات

عند البعض ، مادام العذر موجوداً ويمكنهم تقديمه ، حينئذ تصير الخطية سهلة والتقصير سهلاً . دون مراعاة لمشاعر الرب الذي يتحولون عن محبته ، ودون أمانة للوصية أو التزام بها . وأثناء الإعتذار ، يخادع الإنسان نفسه ، و يكون ضمير مخلخلاً غير ثابت .

#### وباب الإعتذار واسع ، قد يدخل فيه الصدق والكذب ...

أى قد تكون الأعذار غير حقيقية ، أو من السهل الإنتصار عليها ، وليست عائقاً حقيقاً له قوة المنع التي تغلب الإرادة. وقد تكون الأعذار فرصة للتهاون أو لحبة الخطية. أو قد تكون ستاراً للكبرياء التي ترفض الإعتراف بالخطأ. وقد تكون سبباً ثانوياً وليست هي السبب الحقيق .

وعلى العموم فالتبريرات والأعذار دليل على عدم التوبة ...

العجيب أن الإنسان غير التائب، على الرغم من أخطائه، نفسه جميلة في عينيه، يناقش من أجلها ويجادل ...!

كل شيء يعمله ، له في نظره أسبابه وحكمته . وكل خطية لها تبريرها . وكل تقصير في أعمال الفضيلة ، له أيضاً تبرير . ولا يوجد خطأ في أي تصرف يتصرفه! ... يتكلم كما لو كان معصوماً لا يخطىء ... يدافع و يبرر . من الصعب أن تخرج من فه كلمة «أخطأت » ...! وإن شددت عليه الخناق ، فأقصى ما يقوله هو «آه ... هذا العمل ، من الجائز أن البعض يفهمونه على غير المقصود منه ...! ولكني أقصد ... » وتتوالى سلسلة أخرى من التبريرات ...

كأنه إله ... لا يخطىء !! « ألم أقل إنك آلهة » ( مز ٨٢ : ٧ ) .

هـؤلاء ( الآلهـة ) الـذيـن لا يخطئون ، لا يمكن أن يـتـوبوا ! عن أى شىء يـتـوبون؟ حقاً لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب... هؤلاء لا يحتاجون إلى المسيح الغافر والخلص! فأى شىء تراه سيغفر لهم أو يخلصهم منه؟!...

حتى الذين يقصرون في كل الواجبات الروحية من صلاة وصوم وحضور الكنيسة

والتناول... يجدون أيضاً مبرراتِ لتقصيرهم، وكأنهم لم يخطئوا.

#### تسأل أحدهم لماذا لا تصلى ؟ ولماذا لا تذهب إلى الكنيسة ؟

فلا يقول لك مطلقاً « أنا مقصر » أو « أنا مخطىء » . إنما يبرر تقصيره بأنه ليس لديه وقت. وإن ناقشته فى ذلك يضع أمامك قائمة طويلة من المشغوليات ... فإن سألته « ولماذا لا يكون الرب ضمن مشغولياتك ؟ ولماذا لا تحسب الصلاة أمراً هاماً تحجز له مكاناً فى تنظيمك لوقتك ؟ ... حينئذ يدخلك فى تبرير آخر، فى محاولة لفلسفة الخطأ، فيقول:

# المهم في القلب. ومادام قلبي نقياً ، لا حاجة إذن إلى الصلاة! فإن الله هو إله القلوب...

وطبعاً الرد واضح . فالقلب النقى لا يغنى عن الصلاة ، بل يساعد عليها . القلب النقى فيه عبة الله . والذى يحب الله يتكلم معه ، و يصلى ... والإنسان الروحى يجمع بين الأمرين: نقاوة القلب ، والصلاة . وكما قال الكتاب «إفعلوا هذه ، ولا تتركوا تلك » . نقاوة القلب لازمة للصلاة ، فالصلاة التى تخرج من قلب نقى هى المقبولة أمام الله ...

كذلك يبدو أن الذى يرد بهذه العبارة لا يفهم معنى عبارة (نقاوة القلب). فإن كان القلب نقياً، لا يمكن أن يقول إنه لا حاجة به إلى الصلاة. فالذى لا يحتاج إلى صلاة، ليست له نقاوة القلب.

#### وقد تسأل إنساناً آخر: لماذا لا تصوم ؟

فيقول لك: وهل الذين يصومون كلهم قديسون: فلان يصوم ويفعل كذا... وفلان يصوم ويفعل كذا... وفلان يصوم ويفعل كذا...! فإن قلت له: وما شأنك بهؤلاء؟ إن الله سوف لا يسألك عنهم، وإنما سيسألك عن نفسك ... حينئذ يرجع إلى نفس التبرير، بفلسفة الموضوع ويقول: الحياة مع الله ليست بالأكل والشرب. المهم في نقاوة القلب!!

وعبثاً تحدث مثل هذا عن روحانية الصوم وفائدته ، وأن من يسلك فيه بطريقة روحية ينمو في حياة الروح ، وأن الله أمر بالصوم لفائدته ، والأنبياء كانوا يصومون مع نقاوة قلوبهم . والسيد المسيح نفسه صام ...

وهنا لا تجد منطقاً ، إنما هي تبريرات لمجرد التخلص من المسئولية .

وقد يعتذر آخر بعدم وجود مرشدين روحيين ولا قدوات صالحة ...

ويبدو أن هذا الإعتذار أيضاً مبالغ فيه . فالذى يحتاج إلى إرشاد لا بد سيجده . وإن لم يجد مرشدين ، أمامه الكتب تملأ الدنيا وفيها كل شيء ... وأمامه الصلاة ، يطلب من الرب فيرشده . ومعه الضمير ، ومعه الكتاب المقدس ...

إن القديس الأنبا أنطونيوس ، الذي عاش وحده في البرية ، ولم يكن هناك راهب قبله ليرشده ، لم يعتذر بعدم وجود مرشدين ، بل شق الطريق وحده ، و بنعمة الله وصل ، وأرشد غيره ...

أما القدوات الصالحة فهى كثيرة . على الأقل لا تطلب كل الصفات المثالية من شخص واحد، إنما خذ من كل إنسان فاضل قدوة فى نقطة معينة . وهناك أيضاً سير القديسين والأبرار الذين انتقلوا .

وخلاصة القول إن الذي يريد أن يصل إلى الله، لن يعدم الوسيلة. ويبقى السؤال الوحيد هو: هل تريد...؟

جميل من السيد المسيح أنه كان يسأل بعض المرضى الذين يأتون إليه طالبين الشفاء، بعبارته الخالدة العميقة:

(\*) ( أتريد أن تبرأ ؟ » ( يوه: ٢٦ )

نعم ، إن كنت تريد ، فإن الله مستعد أن يعمل معك ويقويك ، وهو الذى يغسلك فتبيض أكثر من الثلج ، وهو الذى يطهرك من كل خطية ، ويطهرك من كل خطية ، ويطهرك من كل دنس الجسد والروح . ولكن المهم أن تريد .

أمِا إن كنت لا تريد ، فلا داعى للتبريرات . كن صريحاً مع نفسك .

<sup>(</sup>ه) اقرأ كتاب ( الرجوع إلى الله ) ، فهو من «سلسلة حياة التوبة والنقاوة». يكمل لك مفهوم التوبة ، والوسيلة إليها...



#### فرص للتوبة ضيّعها البعض:

من مراحم الله على الخطاة ، أنه يقدم لكل خاطىء فرصاً كثيرة لكى يتوب، تزوره فيها النعمة وتعمل في قلبه...

ونتيجة لعمل الله داخله ، يجد قلبه قد التهب برغبة مقدسة فى التوبة والرجوع إلى الله ... ربما يكون قد تأثر بعظة ، أو بكتاب أو باجتماع روحى ، أو بقدوة صالحة ... أو أن حادثة موت أو مرض هزته من الداخل ، أو مناسبة معينة رأى أنه يجب عليه استغلالها .

والحكيم هو الذي يستغل تلك التأثرات ، ولا يدع الفرصة تفلت منه ...

مثلها حدث مع الإبن الضال ، الذي حينها زارته النعمة ، وأثرت في قلبه وفكره، قال «أقوم الآن...» وقام وذهب إلى أبيه، وقدم توبة.

أما الجاهل فيجعل الفرصة تعبر دون أن يستفيد منها ... ثم يبحث عنها فلا يجدها... وفي ذلك، ما أخطر العبارة التي قيلت عن عيسو إنه:

# « لم يجد للتوبة مكاناً ، مع أنه طلبها بدموع » ( عب ١٢ : ١٧ )

كان قد جاء إلى أبيه متأخراً ، بعد أن تحولت البركة إلى يعقوب ، وأصبح هو المختار الذي بنسله تتبارك جميع قبائل الأرض...

وبكى عيسو، « وصرخ صرخة عظيمة ومرة » ( تك ٢٧ : ٣٨ ، ٣٨ ) . ولكن بعد فوات الوقت، بعد أن صار البكاء لا يفيد شيئاً...

#### أنظر إلى غذراء النشيد ، ماذا حدث لها . وخذ درساً ...

كانت نائمة ، كأى خاطىء ... ولكن قلبها كان مستيقظاً لنداء الرب. وسمعت صوته يناديها «إفتحى لى ... » ولكنها تباطأت ، والتمست الأعذار. ثم قامت أخيراً

لتفتح، ولكن بعد فوات الفرصة، بعد أن كان حبيبها قد تحول وعبر... وإذا بها تصرخ وتقول « خرجت نفسى عندما أدبر . طلبته فما وجدته ، دعوته فما أجابنى » (نش ه: ٦). وتعرضت المسكينة لآلام كثيرة... غير أن الرب من أجل عبتها منحها فرصة أخرى . أما بالنسبة إليك:

ربا تضيع منك هذه الفرصة ، ولا تجد فرصة أخرى ... فهكذا حدث لفيلكس الوالى ، وللملك أغريباس ...

كل منها جاءته الفرصة ، حينا وقف بولس الرسول بترافع أمامه.

ومن جهة فيلكس ، يقول الكتاب إنه « بينا كان ( بولس ) يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون ، إرتعب فيلكس » (أع ٢٤: ٢٥) . عملت النعمة في قلبه ، وحركته إلى الإيمان والتوبة . ولكنه لم يستغل الفرصة ، ورأى أن يؤجلها إلى مناسبة أخرى ، فقال للقديس بولس «إذهب الآن ، ومتى حصل لى وقت أستدعيك » (أع ٢٦:٢٤).

وللأسف الشديد ، لم يقل سفر أعمال الرسل أن فيلكس حصل على وقت واستدعى بولس ... وهكذا ضاعت منه فرصة العمر كله ...

وهكذا أغريباس الملك أيضاً ، تحدث أمامه القديس بولس العظيم ، بكل ما فيه من عمل الروح . فتأثر أغريباس جداً ، وبكل ما فيه من عمل الروح . فتأثر أغريباس جداً ، وعملت النعمة في قلبه ، وقال لبولس «بقليل تقنعني أن أصير مسيحياً » (أع٢٦:٢٦) .

ولكن المسكين لم ينتهز الفرصة ، وقام من منصة القضاء ومضى . ومضت معه التوبة والإيمان ، وضاعت الفرصة . ولم يقل الكتاب شيئاً بعد ذلك عن أغريباس ... وبينا كان بينه وبين الله هذا القليل ...

ليته فعل ، مثل الخصى الحبشى ، الذى انتهز الفرصة ونال الخلاص ...

هذا الخصى دبرت نعمة الله أن يقابله فيلبس فى الطريق ، ويشرح له ما كان يقرأه من سفر أشعياء. وتأثر الرجل ، وعمل الله فى قلبه ، فآمن ، ولم يترك الفرصة تضلت فقال لفيلبس «هوذا ماء. ماذا يمنع أن أعتمد» (أع ١٨: ٣٦). وفى الحال نزلا إلى الماء ، وتعمد ... «وذهب فى طريقه فرحاً» ... إنه من الأمثلة الرائعة لانتهاز الفرصة د.

وأنت يا أخى كم فيلبس أرسله الله فى طريقك ، وتأثرت به ، ولكنك جعلت الفرصة تفلت من يدك، ولم تستفد منها ..

لذلك لا تؤجل التوبة. فكثيرون من الذين أجلوا التوبة، لم يتوبوا على الإطلاق، وضاعت حياتهم...

أنظر إلى اليهود ، كم من مرة رفضوا الرب ، وساروا وراء آلهة أخرى . وكم كان الرب يرسل إليهم الأنبياء والرسل لكى يجذبهم إليهم وكانوا يضيعون هذه الفرص كلها ، حتى ألقاهم الرب إلى أيدى أعدائهم ، ورفض صلواتهم وذبائحهم . وقال لهم «حين تبسطون أيديكم ، أستر وجهى عنكم . وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع » (أش ١: ١٥) . وأيضاً قال لأرميا النبي «وأنت فلا تصل لأجل هذا الشعب ، ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة ، ولا تلح على ، لأني لا أسمعك » (أراب ) .

فهل تريد بتوالى التأجيل أن تصل إلى هذا الوضع ؟! ...

إن توالى تأجيل التوبة، قد يعنى رفض التوبة ...

وهذا هو الذي حدث لفرعون ... حتى هلك ...

كم مرة قال فرعون لموسى وهرون « أخطأت . صليا لأجلى » ... ومع ذلك لم يتب... أنظروا إلى قوله بعد ضربة البرد والرعود « أخطأت هذه المرة . الرب هو البار ، وأنا وشعبى الأشرار . صليا وكنى حدوث رعود الله والبرد فأطلقكم » (خره : ٢٧ ، ٢٨ ) ... ومع ذلك لم يتب فرعون ، ولم يف بوعوده ، ولجأ إلى التأجيل . وها هو بعد ضربة الجراد يقول لموسى وهرون «أخطأت إلى الرب إلمكما وإليكما . والآن إصفحا عن خطيتى هذه المرة فقط . وصليا إلى الرب إلمكما ، ليرفع عنى هذا الموت » (خر١٠ : ١٦ ، ١٧ ) . ورفع الرب عنه هذه الضربة ، كما رفع غيرها ، ولم يتب ...

كانت ألفاظ التوبة على فه . ولم تكن التوبة في قلبه ...

كان يصرخ خوفاً ، وليس إقتناعاً . وكان يعد بالتوبة ولا يوفى . وظل يؤجل وعوده للرب يوماً بعد يوم ، وضربة بعد ضربة ، إلى أن أدركه الغضب الإلمى ، وغرق فى البحر الأحر وهلك .

وكان تأجيل آلتوبة بالنسبة إليه، هو رفض عملي للتوبة ...

إنها فرص عرضها الرب عليه ، بالضربات العشر . وكان يتأثر بها ، و يوقن أنه لا بد أن يتوب . وكانت محبة العالم فى قلبه ، اكثر من محبة التوبة ، فهلك ...

#### ومن أمثلة الذين ضيعوا فرص التوبة، الكرامون الأردياء ( مت ٢١ ) ...

أولئك الذين كم من مرة يرسل لهم صاحب الكرم عبيده ، فلا يستجيبون ، ولا يرجعون عن شرهم . وأخيراً أرسل إليهم إبنه ، وكانت فرصة للتوبة ، فلم يتوبوا ... فياذا حدث ؟ لقد قال لهم أخيراً «ملكوت الله ينزع منكم ، و يعطى لأمة تعمل أثماره » (مت ٢١: ٤٣) .

#### لنأخذ شمشون الجبار مثالاً لتأجيل التوبة ...

كان قد بدأ بداية طيبة ، إذ حل عليه روح الرب . ثم بدأت خطيئته حينا تعرف بدليلة وأسلمها قياده وخضع لمشورتها . وقد خدعته هذه المرأة أكثر من مرة ، وسلمته لأعدائه ، وكان يعرف هذا ، ومع ذلك لم يتب (قض ١٦) ، واستمر فيا هو فيه .

وأخيراً كسر نذره ، وأخذه أعداؤه وقلعوا عينيه ، وأوثقوه بسلاسل، وكان يطحن في بيت السجن (فض٢١:١٦).

هكذا فعلت به الخطية وتأجيل التوبة . وإن كان الله قد أعطاه فرصة أخرى يوم وفاته، كرجل من رجال الإيمان (عب ٢٣،٢٢:١١).

#### إن التباطؤ في التوبة قد يهلك الإنسان ، كما حدث لعاخان بن كرمي ...

هذاأخذ من المال الحرام وخبأه . وانهزم الشعب بسبب خطيئته أمام قرية صغيرة هي عاى ، فلم يتحرك ضميره ويعترف بالخطأ . وقال الرب «في وسطك حرام يا إسرائيل» . وأعلن يشوع هذه الحقيقة ، ولم يتحرك عاخان . ثم بدأ يشوع يلقى القرعة ليعرف من هو المتسبب في غضب الله . ولم يتقدم عاخان ليعترف ، ووقعت القرعة على سبطه يهوذا ، وعلى عشيرته (الزارحيين) . وكل ذلك وعاخان لا يتقدم ليعترف ... إلى أن أشار الله إليه بالإسم ...

فاعترف بما فعله ، بعد فوات فرصة التوبة . إعترف كمن كشفه الرب ، وليس كمن يكشف نفسه . وأخذوه فرجموه ( يش ٧ : ٢٥ ) .

#### لذلك حسناً أن الملاكين لم يسمحا للوط بأن يتباطأ ...

حدث ذلك حينا أراد الله أن يحرق سدوم ... يقول الكتاب « وكان الملاكان يعجلان لوطأ ... » ولما توانى ، أمسكا بيده وبيد إمرأته وبيد إبنتيه ، وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة . وقالا له «إهرب لحياتك» (تك ١٩ : ١٥ - ١٧) ... كان لا بد أن يبتعد لوط بسرعة عن مكان الشر ، حتى لا يهلك .

هناك أمور خطيرة تلزم معها السرعة ، ومنها التوبة ... لا يصلح لها التباطؤ، ولا يصلح التأجيل...

#### إن العذارى الجاهلات ، جئن متأخرات ، بعد أن أغلق الباب ...

لذلك خسرن الملكوت. ووقفن أمام الباب المغلق يقلن فى أسى أو فى يأس «ياسيد إفتح لنا». فلم يسمعن سوى تلك العبارة المخيفة «الحق أقول لكن إنى لا أعرفكن» (مت ٢٥: ١٢). لقد جئن، ولكن بعد فوات الفرصة، بعد أن أغلق الباب...

حقاً ما أخطر وما أعمق تلك العبارة التي قالها الرب في سفر الرؤيا عن الخاطئة إيزابل:

#### « وأعطيتها زماناً لكي تتوب عن زناها ، ولم تتب » ( رؤ ٢ : ٢١ ) .

وعبارة «أعطيتها زماناً » هذه ، يقف القلب أمامها بخشوع ... و يصمت . وإذ لم تتب هذه الخاطئة في الزمان الذي أعطاها الرب إياه ، فإن الرب شرح ما سوف يوقعه بها من ضربات ... وقال في ذلك أيضاً ، إنه «سيعطى كل واحد بحسب أعماله» (رؤ٢:٢٣).

إن الله بطول أناته ، أعطى زماناً لهذه الخاطئة لكى تتوب فيه . فلا يجوز أن يؤجل الإنسان توبته ، مستهيناً بطول أناة الله .

هوذا الرسول يوبخ على ذلك قائلاً « أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته ، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة » (رو ٢: ٤). ويرى الرسول أن مثل هذا الإنسان يدل على أن في قلبه قسوة ، وعلى أنه غير تائب ، ويذخر لنفسه غضباً في يوم الغضب (رو٢:٥).



#### يعجبني في داود النبي ، أنه كان سريع التوبة ...

كان إنساناً مثلنا، يمكن أن يخطىء. ولكن قلبه كان رقيقاً حساساً، يستجيب لصوت الله بسرعة، ويتوب توبة صادقة دون تأجيل أو إبطاء. ظهر هذا لما وبخته أبيجايل فى لطف، حينا أراد الإنتقام لنفسه من نابال الكرملى، فلم يجادلها ولم يبرر موقفه، وإنما قال لها «مبارك عقلك. ومباركة أنتِ، لأنك منعتنى اليوم عن إتيان الدماء وانتقام يدى لنفسى» (١صم ٣٣:٢٥).

وكانت توبته سريعة جداً ، لما عدّ الشعب . إذ ضربه قلبه ، وقال «أخطأت جداً في فعلت ... إنحمقت جداً ... » (٢صم٢٤: ٢١، ١٧).

ولما نبهه ناثان إلى خطيئته نحو إمرأة أوريا الحثى، لم يجادل، إنما قال «أخطأت إلى الرب» (٢صم ١٢: ٧، ١٣). وامتلأت مزاميره بعبارات التوبة الصادقة والإنسحاق، وبلل فراشه بدموعه (مز٥٥، مز٦).

#### كذلك كانت توبة أهل نينوى ، وتوبة القديسة بائيسة ...

فع أن يونان النبى أعطى نينوى فرصة طويلة لتتوب ، ونادى قائلاً «بعد أربعين يوماً تنقلب نينوى » (يون ٣: ٤) ... إلا أن هذه المدينة العظيمة لم تؤجل توبتها إلى قرب نهاية هذه المدة ، إنما تابت مباشرة فى المسوح والرماد ، توبة عميقة ، شملت الكل . فرفع الله غضبه عنها ...

والقديسة بائيسة ، التي أخذ الرب روحها في نفس يوم توبتها ، في نفس الأمسية التي افتقدها فيها القديس يوحنا القصير، لو أنها أجلت توبتها ، وموعد صعود روحها تلك الليلة ، ترى ماذا كان سيصبح مصيرها ؟

سعيد إذن من يستغل الفرصة التي يرسلها الله لتوبته ، ولا يقسى قلبه. من يدرى، ربما هذه الفرصة لا تعود ...

حدث هذا مع سجان فيلبى ، الذى كان حافظاً للسجن ، حينا أحدث الرب زلزلة فى نصف الليل ، فانفتحت أبواب السجن ، وانفكت القيود ، لإنقاذ بولس وسيلا . هذا لم يتأخر ، وإنما قال لبولس وسيلا «ياسيدى ، ماذا ينبغى أن أفعل

لكى أخلص؟» (أع ١٦: ٣٠). وآمن. واخذ بولس وسيلا إلى بيته «في تلك الساعة من الليل» ـ أى بدون أى إبطاء ـ «واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون» (أع٢:١٦).

أليس درساً لنا فى قصة سجان فيلبى ، أن نقرأ عبارة «فى الحال»... وأيضاً عبارة «فى الحال» الليل» وأيضاً عبارة «فى تلك الساعة من الليل». وكان ذلك «نحو نصف الليل» (أع١٦: ٢٥). لماذا إذن نؤجل توبتنا.

#### نفس الأسلوب نقرأه تقريباً في توبة زكا ...

قول الرب له « إسرع وانزل » . وقد نفذ زكا فى الحال ، وأخذ المسيح إلى بيته . وفى ذلك يقول الإنجيلي «فأسرع ونزل وقبله فرحاً » (لو ١٩ : ٦) . وهكذا قال الرب: (اليوم) حدث خلاص لهذا البيت .

إن أمور التوبة، لا يجوز فيها التأجيل مطلقاً، إنما يناسبها عبارات:

الآن ، كما في قصة الإبن الضال (لوه١).

( في الحال ) ، ( في تلك الساعة ) كما في قصة سجان فيلي (أع١٦).

(أسرع)، (اليوم) كما في قصة زكا (لو١٩).

#### كل قصص التوبة في سير القديسين ، تتميز أيضاً بعدم التأجيل:

مريم القبطية ، حالما أمكنها أن تدخل كنيسة القيامة وتتبارك من الأيقونة ، للحال نفذت ما عزمت عليه في توبتها . وهكذا صارت سائحة قديسة ...

وبيلاجية ، لما تأثرت بعظة القديس نونيوس ، لم تتركه حتى منحها نعمة العماد، ونترك لكم باقى التفاصيل في أمثلة التاريخ ...

#### 

#### ونقول إن أول إنسان في العالم أضاع فرصة التوبة، هلك ...

إنه قايين: كلمه الرب بنفسه ، وأنذره من جهة خطيته ، ولم يكن قد تورط فيها بعد . وقال له «عند الباب خطية رابضة ... وأنت تسود عليها » (تك ٤:٧) . ونصحه بالتوبة «إن أحسنت ، أفلا رفع » ... ولكن قايين أضاع الفرصة ، ولم يسمع

للنصيحة، وترك الأفكار والمشاعر تسيطر عليه ... فسقط، وكان سقوطه عظيماً ...

#### والعجيب أن هناك كثيرين تقابلوا مع الرب، وأضاعوا هذه الفرصة!

الشاب الغنى ، كانت له فرصة لقاء مع الرب ، وسمع منه نصيحة لخلاصه . ولكنه للأسف سمعها ، ومضى حزيناً (مت١٩: ٢٢). وعبارة «وتعال إتبعنى » التي قالها له الرب ، لم يعمل بها ... وهكذا أضاع الفرصة .

والفريسى الذى دعا المسيح إلى بيته (لو ٧: ٣٦) لم يستفد أيضاً من هذه الفرصة . وكذلك كثيرون من الذين عاشوا فى جيل المسيح والتقوا به ... أما أنت فإن تكلم روح الله فى قلبك ، فلا تضيع الفرصة .

إِن ملايين من الذين في الجحيم ، يتمنون دقائق حياة كالتي لك ...

مجرد دقائق ، أو حتى لحظات ، يقدمون فيها توبة ... ولكنهم لا يجدون. لقد ضاعت الفرصة وأغلق الباب ... وأنت يا أخى ، لك هذه الحياة كلها ، ألا تفكر فى التوبة ، وتنتهز الفرصة . وكما قال الرسول «مفتدين الوقت ، لأن الأيام شريرة » (أفه: ١٦).

واعلم أن تأجيل التوبة عمل من أعمال الشيطان الذي لا يريد التوبة.

هو يعلم أن منعك عن التوبة منعاً صريحاً ، أمر لا يقبله ضميرك. لذلك لا يقول لك مطلقاً «لا تتب» إنما كلما تحرك قلبك نحو الله. يقول لك لا مانع ، ولكن ليس الآن. الفرصة أمامنا طويلة ...!

ويظل يقودك في سلسلة لا تنتهي من التأجيلات، حتى تنتهي الحياة!

#### 

إن تأثرت تأثراً روحياً ، وعزمت على التوبة فلا تؤجل:

١ أنت لا تضمن نفسك . لاتضمن أن تستمر فيك هذه المشاعر الروحية .
 بل ربما تبحث عن هذه الرغبة في التوبة ، فلا تجدها ...!

٢ ـ ولا تضمن الظروف المحيطة بك .

٣ \_ ولا تضمن الغد وما يأتي به. فاستغل حالتك الآن.

- ٤ ولا تضمن أية عراقيل يضعها العدو في طريقك، وقد عرف بعزمك
   على التوبة، وبزيارة النعمة لك.
- ه ـ وإذا بقيت في الخطية ، منتهزاً فرصة أخرى ، ربما تتحول حيالتك إلى أسوأ، وتشتد الخطية عليك، وتتحول من مجرد سقطة أو ممارسة، إلى عادة أو إلى طبع ، وتسيطر عليك تماماً، وتربطك بسلاسل لا يكون من السهل الفكاك منها . وتدخل في سقطات متتابعة لا تعرف لها نهاية ...!

#### إن الشيطان يؤجل لك التوبة ، رينا يسيطر عليك تماماً ...!

وتصبح فى حالة لا تعرف فيها كيف تتوب، أو لا تريد فيها أن تتوب، إذ يكون قد أدخل الخطية إلى عمق أعماق قلبك، وفى نفس الوقت عمل على شل إرادتك. وحينئذ يوقعك فى اليأس...

وهنا ونناقش نقطة أخرى وهي :

#### 

إنه يدل على عدم محبتك لله ، ببقائك في مخالفته وكسر وصاياه ، ورفض الحياة معه ، والتصالح معه ...

و يدل أيضاً على أن محبة الخطية مازالت في القلب.

و يدل على عدم جدية الرغبة في التوبة. فالرغبة الجادة تنفذ.

ويدل أيضاً على أن إهتمامك الخاطىء بذاتك أعمق عندك من إهتمامك بالله ومشاعره وعلاقته بك. وأقول إهتمامك الخاطىء بذاتك، لأن الذى يهتم بذاته إهتماماً سليماً، إنما يهتم بأبديتها وخلاصها، وبالتالى بتوبتها...

لذلك لا تؤجل توبتك أبداً ، إنما كما يقول الرسول:

« إن سمعتم صوته ، فلا تقسوا قلوبكم » (عب٣: ٧،٥١).





# 

إن الله يدعو الجميع إلى التوبة ...

ولكن القلوب تختلف في مدى إستجابتها.

الله من فرط عبته للبشر « ير يد أن الجميع يخلصون » ( ١ تى ٢: ٤ ). وهو بنفسه يسعى إلى خلاصهم . ومن أجل خلاصهم أرسل الأنبياء والرسل ، وأرسل وحيه الإلهى ينادينا في كتابه المقدس أن نرجع إليه ونتوب «متغاضياً عن أزمنة الجهل» (أع ١٠٧: ٣٠). ووضع فينا الضمير لكى يبكتنا ، وأرسل إلينا روحه القدوس يعمل فينا . وأقام لنا الرعاة والكهنة والوعاظ والمعلمين ، لكى نسمع صوت الله إلينا من أفواههم ... ولكن المهم هو: من يسمع ؟ ومن يقبل ؟ وما مدى إستجابتنا لصوت الله ؟ وهنا تختلف نوعية القلوب :

#### مثال ذلك: الغصن اللين، والغصن اليابس:

الغصن اللين يتجاوب معك: تعدله ينعدل، تقيمه يستقيم تغير وضعه يتغير. إنه طيّع في يديك. أما الغصن اليابس فلا يلين لك. وإن أردت أن تعدله يقاوم ... وعلى رأى الشاعر الذي قال:

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب أهناك قلوب قاسية من هذا النوع ، يعمل الرب معها فلا تستجيب.

#### تماماً مثل مريض لا يستجيب للعلاج.

يقدم له الطبيب الأدوية المألوفة لمرضه، والتي يستجيب لها أمثاله من المرضى. أما جسده هو، فلا يستجيب لها. لا تأتى هذه العلاجات بنتيجة معه. وقد يستمر المرض كما هو، على الرغم من العلاج، أو تتأخر الحالة عن ذى قبل...

<sup>(</sup>١) أخذنا هذا الفصل عن ثلاث محاضرات عن (قساوة القلب). أقدمها بتاريخ ١٩٧٧/٨/٥، ١٩٧٧/٨/٠. ثم محاضرتين متتابعتين بتاريخ ١٩٧٧/٧/٢٩، ١٩٧٧/٨/٥.

هكذا القلب القاسى الذى لا تأتى وسائط النعمة بأية نتيجة معه . وتستمر طباعه كما هي . وأخطاؤه كما هي .

يقيناً إن هذا القلب القاسي لا يريد أن يبرأ .

أو هو لقساوة قلبه لا يريد أن يعترف بأنه مريض يحتاج إلى شفاء . فيبق في مرضه كما هو كالفريسين القساة الذين عاصروا وعاشروا المسيح سنوات . ورأوا معجزاته ولم يستفيدوا ، بل قالوا بعدها إنه خاطىء! وسمعوا تعليمه ولم يستفيدوا ، بل قالوا إنه مضل وناقض للشريعة . وينطبق على هؤلاء القساة القلوب ، قول سليمان الحكم :

إن دققت الأُحق في هاون ... لا تفارقه حماقته ( أم ٢٧ : ٢٢ ) .

ذلك لأن قساوة القلب ، لا تسمح للخاطىء المتمسك بمسلكه ، أن يغير سلوكه أو يترك خطيئته . إنه رافض لله مهما سعى الله إليه ليخلصه ...

#### عجيب أن الله الحنون يسعى وراء الإنسان. والإنسان يرفض الله!

الله العظيم يسعى إلى التراب والرماد . والتراب الرماد يغلق قلبه أمام الله . الله يتكلم وينادى . وهذا المخلوق المسكين يسد أذنيه ، ويسد قلبه ، ويرفض أن يفتح للرب . الله يقرع على الباب ، حتى يمتلىء رأسه من الطل ، وقصصه من ندى الليل (نش ٥: ٢) . والإنسان يغلق بابه ، ولا يأبه بهذا القلب الكبير الذى أتاه «طافراً على الجبال ، وقافزاً على التلال » (نش ٢: ٨) ... إنها قساوة قلب . وقد نرى أحياناً إنساناً يقسو على أخيه الإنسان ، فلا نستريح لقساوته ...

#### أما أن يقسو الإنسان على الله نفسه ، فهذا كثير ...

ما أعجب أن يكون الإنسان قاسياً في معاملته مع الله ، الله الحنون الطيب الذي روح هذا الإنسان في يده ، والذي يعامل الكل برقة متناهية .

ولكن ليست كل القلوب هكذا ، فهناك قلوب طيبة ، لا تحتمل طرقة الله على بابها ، فتقوم لتفتح له بلا إبطاء ، حالما تسمع صوته الإلهى.

# 

أوغسطينوس ـ صاحب القلب الرقيق الطيب ـ قضى فترة طويلة بعيداً عن الله ، لأن الصوت الإلهى لم يكن قد وصل إليه واضحاً . فلما وصله صوت الرب ، استجاب للتو، بكل القلب وبكل العاطفة ... وصار قديساً ...

ومريم القبطية ظلت بعيدة عن الله زمناً ، وبعيدة عن صوته . ولكن لما شعرت بصوت الله وهو يناديها عند الأيقونة المقدسة ، تغيرت تغيراً كاملاً ، واستجابت للرب ، وعاشت بقية عمرها في محبته .

وهكذا بيلاجية ، مجرد منظر القديسين أثر فيها ، مجرد عظة سمعتها ، كان لها قلب رقيق سهل التأثر . وعلى الرغم من زناها وغناها ، تابت بسرعة . وكانت إستجابتها عجيبة .

#### عجيب في قصص التوبة ، أن الزواني يستجيبون للرب بسرعة .

وفي الواقع ليس هذا بعجيب ، لأن غالبية هؤلاء الزواني لم تكن لهم قلوب قاسية . وإنما كانت لهم قلوب عاطفية ، تستجيب للحب بسرعة . ولكنها انحرفت في حبها ، فاتجهت به نحو الجسد ، وغلبها الجسد . ولكنها حالما تجد حباً حقيقياً من الله أو من قديسيه ، ترجع بسرعة . فالعاطفة موجودة ، والحب موجود ، ولم يكن ينقصها سوى التوجيه السليم ... بعكس أصحاب القلوب القاسية الذين لا يستجيبون بسرعة ، وربحا لا يستجيبون على الإطلاق . ولذلك حسناً قال الرب لبعض هؤلاء القساة من رؤساء اليهود «الحق أقول لكم إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله » (متى ٢١ : ٢١) .

#### وعجيب أن كثيراً من هؤلاء الزناة ، تحولوا من خطاة إلى قديسين .

العاطفة الملتهبة التي لهم ، لما تحولت إلى الله ، إشتعلت بمحبته ، واستطاعت أن تصل إلى حياة القداسة بسرعة . لسنا نذكر فقط أوغسطينوس ومريم القبطية وبيلاجيه ...

إنما يعوزني الوقت إن تحدثت عن خاطئات أخريات استجبن للرب بسرعة ، وتحولن إلى قديسات: مثل القديسة بائيسة ، والقديسة تاييس ، والقديسة مرثا ،

والقديسة مريم بنت أخى القديس إبراهيم المتوحد، والقديسة أفدوكيا... وغيرهن كثيرات (١)

ومن أمشلة هؤلاء من الرجال: القديس يعقوب المجاهد، والقديس تيموثاوس السائح، وبدء حياة مار أوغريس.

إنهم جميعاً لم يأخذوا من الله مجهوداً في إرجاعهم إليه .

#### لم يتركوا الله يلح عليهم ، أو يناديهم بلجاجة .

المرأة السامرية ، مجرد جلسة واحدة مع المسيح ، غيرت حياتها كلية . وتحولت من إمرأة خاطئة «لها خسة أزواج ، والذي معها ليس لها » إلى القديسة السامرية ... كان ُلها قلب رقيق يمكن أن يستجيب بسرعة للرب أكثر من الفريسين العنفاء الذين يتكلمون عن المبادىء العالية ولا ينفذونها .

وداود النبى ـ بعد خطيئته وزناه ـ لم يحتمل من ناثان عبارة واحدة هى «أنت هـ وداود النبى ـ بعد خطيئته وزناه ـ لم يحتمل من ناثان عبارة واحدة هى «أنت هـ والرجل». وتاب توبة عجيبة، كان فيها: في كل ليلة يعوم سريره، وبدموعه يبل فراشه» (مز٦).

#### نعم إن القلب الرقيق ، قد تكفيه كلمة لتغيير حياته.

عبارة واحدة سمعتها تاييس من القديس بيصار يون، جعلتها تسقط على الأرض، وتنفجر باكية، ثم تخرج معه من مكان الإثم لتحيا كقديسة.

وعبارة واحدة سمعتها بائيسة من القديس يوحنا القصير، جعلتها تتأثر، كها ثاثرت ببكائه عليها ... وخرجت معه تائبة . وصعدت الملائكة بروحها في تلك الليلة طاهرة كشعاع من نور.

القصص كثيرة ، وكلها تدور في فلك واحد ، وهو القلب الرقيق الذي يستجيب بسرعة...

وليس هذا فقط في دائرة الزواني الذين تابوا . وإنما في نطاقات أخرى كثيرة نجد قلوباً رقيقة ، سهلة الإستجابة ، لا تعاند الرب ، بل تسمع له بسرعة ، وترجع إليه .

#### شاول الطرسوسي غيرته عبارة واحدة من الرب.

كان شاول شديداً جداً في تنفيذ الشريعة. وكان مضطهداً للكنيسة. ولكن لم

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب [ اليقظة الروحية ] ، لتأخذ فكرة عن حياة هؤلاء .

تكن في قلبه قسوة، إنما كانت في قلبه غيرة حسبها مقدسة، وفعل ما فعله بجهل ( ١ تى ١ : ١٣ ). فلما ظهر له السيد المسيح الذي كان شاول يضطهده، وسمع منه عبارة واحدة... قبل الكلمة بفرح، وتحول إلى العكس... وآمن وتألم لأجل المسيح.

#### وبطرس الرسول ، مجرد أن سمع صياح الديك بكى بكاء مرآ.

لم يكن محتاجاً إلى كثير من التوبيخ . يكنى أنه سمع الديك ، حتى قامت ثورة في داخله ضده ، عصرت قلبه وعصرت عينيه . هكذا القلب الطيب ، يكفيه القليل ليتوب .

زكا العشار تطلع إليه المسيح ، وكلّمه . فلم يحتمل . وأعلن توبته أمام الجميع (لو ١٩: ٥). وكم كلم المسيح كتبة وفريسيين وكهنة ، ولم يستفيدوا . أما زكا ، فلم يكن قلبه في التوبة قاسياً مثلهم ، على الرغم مما هو معروف عن العشارين من ظلم .

ومتى العشار، لم يعوزه أيضاً لتغيير حياته، سوى كلمة واحدة من المسيح، هى «إتبعنى» (متى ٩: ٩). فترك كل شىء، وقام وتبعه. وبنفس الوضع فعل بطرس وأندراوس الصيادان حينا قال لها المسيح «هلا ورائى فأجعلكما صيادى الناس» (مر ١٧:١١).

القلب الحساس ليس فقط يطيع صوت الله، بل يستجيب لأية إشارة منه ولو من بعيد، يهتز قلبه لها، لأن قلبه متفتح لله باستمرار.

# المسألة إذن تتركز في القلب: هل هوقاس أم سهل. والنوعان يظهران معاً في قصة داود ونابال الكرملي ...

نابال الكرملي سمع رجاء من داود أن يعطيه من جزاز غنمه ، لأنه كان هو وجنده محتاجين إلى الطعام . فلم يستجب نابال لأجل قساوة قلبه . فأنذره داود فلم يرتدع ، بسبب قساوة قلبه أيضاً . ما نفع معه الرجاء ولا التهديد .

أما أبيجايل زوجة نابال ، فما أن سمعت بقصة داود مع زوجها ، حتى تحرك قلبها بسرعة واستجابت. وقابلت داود وقدمت له ما يحتاجه جنده من طعام، واستعطفته. وفي نفس الوقت و بخته في أدب على أنه حاول أن ينتقم لنفسه...

وداود في هذه القصة \_ مع شدته \_ يقدم مثالاً للقلب الطيب الذي يقبل التوبيخ

بسرعة ، ويرجع عن أخطائه. إذ قال لها «مبارك عقلك، ومباركة أنت، لأنك منعتنى اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدى لنفسى» (١صم ٢٥: ٣٣).

#### القلب الطيب يقبل التوبيخ . أما القلب القاسى فيثور .

داود قبل التوبيخ من أبيجايل ، وهي إمرأة ... وكذلك القديس الأنبا أنطونيوس قبل التوبيخ من تلك المرأة التي قالت له «لو كنت راهباً ، لكنت تسكن في الجبل ».

ولم يقبل الكلمة فقط وينفذ، بل قال فى قلبه بالأكثر إن ذلك صوت الله إليه. بعكس ذلك ، شاول الملك ـ وهو معروف بقساوة القلب ـ لما كلمه إبنه يوناثان من أجل داود قائلاً «لماذا يُقتل؟ ماذا عمل؟» (١صم ٢٠، ٣٢)، حمى غضب شاول على يوناثان إبنه، ووجه رمحه إليه ليقتله، وشتمه بشتائم صعبة، وأخزاه (١صم ٢٠: ٣٤،٣٠).

إن القلب القاسى، لا يقبل التوجيه ولا النصح ، ولا يتحول عن فكره . إنما تقنعه كبرياؤه بأن يثبت حيث هو. لذلك حسناً قال الكتاب:

#### الرب يقاوم المستكبرين (يع ٤: ٢).

لم يقف الرب يوماً ضد العشار المسكين ، لكن وقف ضد الفريسى القاسى المتكبر، وضد الكتبة والفريسين القساة ، الذين فى قساوتهم يحملون الناس أحمالاً عسرة الحمل... (متى ٢٣).

هؤلاء القساة يخسرون أنفسهم ، ويخسرون الناس ، ويخسرون الله .

# 

ولعل من أبرز الأمثلة لهذه القسوة فرعون.

لم تستطع جميع الضربات أن تلين قلبه . وإن كان أحياناً قد قال «أخطأت إلى الرب» (خر ١٦: ١٦)، إنما كان يرجع بعدها ويشتد قلبه كما كان ... وكلما كان يعد وعداً، كان يرجع في وعده بعد ارتفاع غضب الرب. وكما قال الكتاب «فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج، إغلظ قلبه ولم يسمع لهما (لموسى وهارون)» (خر٨: ١٥).

وظل فرعون فى قساوة قلبه حتى هلك ... كان الله يريد أن يجذبه إليه بتلك الضربات، ولكنه رفض أن يستمع للرب، على الرغم من كل عجائب الله التى للسها بنفسه...

مثال آخر: هو الشعب المتمرد في البرية.

كل عجائب الله معهم فى أرض مصر ، وكل عجائبه معهم فى البرية ، وكل إحساناته الكثيرة إليهم ... كل ذلك لم يلين قلوبهم ! ... لا الضربات العشر ، ولا شق البحر الأحمر ، ولا المن والسلوى ، ولا الماء الذى فجره الله لهم من الصخرة ، ولا عمود النار الذى كان يضىء لهم ليلاً ، ولا السحابة التى كانت تظللهم وتهديهم نهاراً ... لا شىء من هذا كله جعلهم يتوبون ...

#### فوصفهم الرب مرارأ عديدة بأنهم شعب صلب الرقبة

( خـر ٣٢ : ٩ ، ٣٣ : ٣ ، ٥ ، ٣٤ : ٩ ، تث ٩ : ٢ ) . وقال إنهم «قساة الوجوه ، صلاب القلوب » (حز ٢ : ٤ ) . وقال عنهم «صلاب الجباه ، قساة القلوب » (حز ٣ : ٧ ) ...

و بــــب قساوتهم هذه ، لم يستجيبوا للرب ولم يطيعوه ، بل كانوا دائمي التذمر عليه . لا يتوبون مطلقاً مهما أحسن إليهم ، حتى قال عنهم :

مددت يدى طول النهار لشعب معاند مقاوم ( رو ١٠ : ٢١ ) .

تصوروا الله يمد يده ليصالح شعباً . فيرفض الشعب يد الله الممدودة باستمرار، طول النهار. ولا يمد يده إليها ليصافح أو ليصالح ... فاذا انتفعوا من قساوة قلوبهم ؟ لقد خسروا الرب ، وخسروا أرض الموعد، ولم يدخلوها، بل هلك جيلهم المتذمر كله في البرية. وغضب الله عليهم وكاد يفنيهم، لولا شفاعة موسى فيهم (عد ٣٢).

وابتلعت قساوة القلب كل شيء . ولم تذكر شيئاً من إحسانات الله ، ولم تلن ، ولم تلن ، ولم تلن ، ولم ترجع إليه . وكل أقوال الأنبياء وإنذاراتهم لم تأت بأية نتيجة .

#### وكأن بذار الله بالنسبة إليهم ، قد وقعت على صخر!

بذار على صخر، لا يصلح معها ماء، ولا سماد، ولا أيدى عاملة، ولا خبرة زراعية. إنها على صخر، لا تدخل إلى داخل.

هكذا القلب القاسى لا يتأثر بشىء: يوبخه ضميره ، فلا يشعر بوخز الضمير. يفتقده الروح القدس ، ليبكته على خطية ، فلا يستجيب لصوت الروح فيه . يسمع كثيراً ، ويقرأ كثيراً ، ولا فائدة ... يدخل الكنيسة ويخرج ، وهو كه هو بنفس القلب . ويعترف ويتناول مراراً ، ولا يغير فيه الإعتراف شيئاً ولا التناول ... لا تنفع معه إحسانات الله إن تذكرها ، ولا تخيفه إنذارات الله ولا تردعه . إنه صخر . قلب قاس لا يتأثر . ينطبق عليه قول أبينا إبراهيم أبى الآباء «ولا إن قام واحد من الموتى يصدقون » (لو١٠١ : ٣١) .

لأجل هذا ينبهنا الكتاب قائلاً:

إن سمعتم صوته ، فلا تقسوا قلوبكم (عب ٣:٧).

وصوت الله يأتينا من مصادر متعددة ...

قد يكلمنا الله من خلال كتابه المقدس ، أو عن طريق العظات والإرشاد الروحى . أو من خلال الأحداث التي تظهر فيها يد الله ، أو في الجلسة الهادئة مع النفس ... والمهم في كل ذلك أن نقابل صوت الله بأذن صاغية وقلب مفتوح ... قلب لين ، غير معاند .

#### حتى إن وقعنا في قساوة القلب مرة، لا نستمر.

فعذراء النشيد ، وإن كانت لم تفتح للرب فى أول مرة ، وقسى قلبها عليه ، إلا أن القلب عاد فرق مرة أخرى . وقالت : حبيبى مدّ يده من الكوة ، فأنت عليه أحشائى (نش ٥: ٤) . وقامت تبحث عن هذا الحبيب فى كل مكان ، وتقول «أحلفكن يا بنات أورشليم ، إن وجدتن حبيبى ، أن تخبرنه بأنى مريضة حباً » (نش ٥: ٨) .

ليتنا نحارب قسوة القلب فينا ، لأنه إن رق قلبنا ، ستؤثر فينا كل الوسائط الروحية ، وتقودنا إلى التوبة ومحبة الله .

#### الإنسان الحساس الرقيق ، كل شيء روحي يؤثر فيه .

إن سمع قداساً أو لحناً يتأثر. إن سمع عظة أو قرأ كتاباً روحياً يتأثر. وقد يتأثر أيضاً بتذكر أحبائه الذين رقدوا... فإن أخطأ يقول «لعل روح فلان ترانى الآن»... وبذلك يرجع عن الخطأ لتوه. مجرد صورة يراها للمسيح مصلوباً، قد

تعصر مشاعره فيبكى، كما فعلت القديسة العذراء التي قالت في داخلها «وأما أحشائى فتلتب بالنار عند نظرى إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه يا إبني وإلهى».

#### عينا الإنسان الحساس ، أشبهها بأسفنجة مملوءة ماءآ .

بأقل لمسة أو ضغطة ، يفيض ما بها . وهكذا الإنسان ذو القلب الرقيق ، دموعه قريبة باستمرار. إن أخطأ يرجع بسرعة ، ولا يستمر في الخطأ . كما فعل داود النبى ، وكما حدث لبطرس الرسول في إنكاره ... يدرك خطأه بسرعة ، ويندم بشدة ، ويتوب لوقته ...

إبعد يا أخى إذن عن قساوة القلب . وليكن قلبك رقيقاً حساساً ، يستجيب لكل تأثير روحى بلا إبطاء .

#### واعلم أن قساوة القلب لها أضرارها الخطيرة:

فهى تؤدى إلى الفتور الروحى ، وإلى السقوط ، وتجعل الإنسان لا يأتى بثمر على الإطلاق. وإن استمرت القساوة فى القلب على الدوام كمنهج حياة ، فإنها تجعل الحياة تيبس تماماً ، وتكون نهايتها الحريق (عب٢).

#### لا تقل : « وماذا أفعل ؟ هذه طبيعتي » ...

كلا . إن طبيعتك هي في الأصل صورة الله ومثاله (تك ١: ٢٦) . وكل خطأ أتى بعد ذلك هو عرض زائل، يمكن التخلص منه بالتوبة، وقبول عمل الروح القدس فيك . وكم من قساة تحولوا إلى ودعاء ... كالقديس موسى الأسود الذي تحول من قاتل، إلى راهب وديع طيب القلب جداً، وصار مرشداً لكثيرين، وتخلص قلبه تماماً من كل قساوة تجاه الله والناس.

لنبحث إذن عن أسباب قساوة القلب ، ونرى كيف يكون علاجها.



# أسباب وعليم المعالية المعالية

هناك أسباب لقساوة القلب . نستعرض المألوف منها :

# ١- مماسكة الفظيت :

الخطية تقسى القلب ، والإستمرار في ممارسة الخطية يقسى القلب بالأكثر . لأنه طالما الإنسان يحيا في الخطية ، فإنه ينسى الله ، وينسى الوصية ، وينسى الصليب ، وينسى الموت والفداء . والنسيان يقسى قلبه . فيشرب الخطية كالماء ، ويتعود عليها . وتصبح سهلة أمامه . لا يسمع فيها صوت ضميره ، ولا صوت الروح ...

والتوبة عن الخطية تزيل هذه القسوة . بل إن مجرد التأمل فى بشاعة الخطية ، يطرد هذه القسوة من القلب . وقد تحدثنا عن هذا بالتفصيل فى الباب الأول من هذا الكتاب .

# ى- الشعور بح للاوة الظائمية:

إن ذاق الإنسان الخطية ، ووجدها حلوة ، ما أسهل أن ينسى محبة الله ، وينسى وصاياه ، ويتقسى قلبه . وتغطى حلاوة الخطية على كل شيء ، وتبسط غشاوة على العقل والقلب .

حواء لما رأت الشجرة شهية للأكل ، تقسى قلبها .

ونسيت وصية الله ، ونسيت حكم الموت . ولم تعد أمامها حياة النقاوة ولا محبة الله . وشهوة الشجرة غطت على كل شيء .

كذلك شمشون نسى نذره ، وخدرته حلاوة الخطية .

حينًا كان مع دليلة ، لم يكن مع الله . أنسته الشهوة الخاطئة كل شيء .

ونداء روح الله الذى فيه ، لم يعد يعطى تأثيره . بل نسى أن دليلة لم تكن مخلصة له ، وسلمته لأعدائه أكثر من مرة . ولكن القلب بالشهوة كان قد تقسى حتى

عن سماع صوت العقل. أصبح صلباً، لا يؤثر فيه شيء ... وفقد شمشون كرامته ونذره (قض ١٦).

## خذا السبب أيضاً رفض الشاب الغنى وصية المسيح.

كان يبحث عن الحياة الأبدية ويسأل عنها . وكان يحفظ الوصايا منذ صباه . ولكن كانت هناك محبة المال في قلبه . وحلاوة هذا المال ، قست قلب هذا الشاب . فسمع الوصية من المسيح ، ومضى حزيناً ، لأنه كان ذا أموال كثيرة (متى ٢٢:١٩).

#### وحلاوة الخطية قست قلب فرعون ...

أمامه مئات الآلاف يمكنه أن يسخرهم في أعماله. كيف يمكن أن يترك كل هؤلاء يمضون، ويخسر هذا الجيش من المسخرين؟! حلاوة هذه الخطية، خطية السخرة، وخطية السيادة، قست قلبه، فلم يستفد من كل الضربات التي حلّت عليه وعلى مصر كلها. وكلما كان القلب يستجيب، كانت حلاوة الخطية تثنيه فيرجع.

#### كذلك فعل آخاب ، حين اشتهى حقل نابوت اليزرعيلي .

من أجل حلاوة هذا الحقل في عينيه ، كسر وصية الله ، واستسلم لنصيحة إيزابل ، وقتل نابوت ظلماً بعد أن لفق حوله تهماً ، واستحضر شهود زور. كانت حلاوة هذا الحقل تغشى على ضميره تماماً ، وتقسى قلبه الذي قبل الظلم والقتل.

#### حلاوة الخطية تجعل صوت الضمير يفقد تأثيره ، ويتقسى القلب.

فإما أن الإنسان ينسى وصية الله ، وإما أن يؤجل تنفيذها لكى يستمر بقاؤه مع الخطية التى يجبها فترة أطول. وخلال هذا يصم أذنيه عن كل صوت داخلى يبكته ، وعن كل صوت خارجى ينصحه . ويصبح قلبه صلباً غير قابل للتحول . يناديه العقل أن يبعد عن هذه الخطية التى يجبها ، ويناديه ضميره ، وتناديه كل المؤثرات الروحية . ولكن المقلب الذي تقسى بالخطية ، يقول : «نعم سأبعد ، ولكن ليس الآن» ويؤجل التوبة .

## والتأجيل يقسى القلب ، فلا يلين للهاتف الروحى .

قساوة القلب تجعل الإنسان يؤجل التوبة . وتأجيل التوبة يقسى القلب بالأكثر. فكلما يؤجل الإنسان توبته ، ويستمر شاعراً أنه يتمتع بالخطية ، تزداد حالته سوءاً . ممارسته للخطية تشعره بحلاوتها ونفعها . وحلاوة الخطية تدعوه إلى مزيد من الممارسة . وفي كل ذلك يكون القلب قاسياً لا يتأثر بالروحيات .

#### لا حَلّ إلا أن يفقد الشعور بحلاوة الخطية.

فإما أن يصل إلى الإقتناع بأنه فى حالة ضياع ، وبأن الخطية تضره هنا وتفقده أبديته. وإما أن بعض نتائج الخطية تهزه هزأ. وإما أن الله يضربه ضربه فيستيقظ. وإما أن يمل من الخطية ويتعب. وحينئذ يفكر تفكيراً آخروهناك علاج آخرهام وهو:

## الإكثار من أغذية الروح ، حتى تفقد الخطية حلاوتها .

لا بد أن تتغير نظرة الإنسان إلى الخطية . ولعل هذا ما يقصده الرسول بقوله «تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم» (رو ١٢: ٢). وبتجديد الذهن لا يشعر بجلاوة في الخطية.

نتناول سبباً آخر لقساوة القلب وهو:

# ٣- النائيراك ابحى الصراد:

إن العشرة والصداقة والبيئة ، لها بلا شك تأثير على حالة القلب...

فإن عاشرت أشخاصاً ، لهم قلوب حساسة لوصايا الله ، فإنك تتعلم منهم هذه الحساسية ، وتتعلم الدقة في السلوك الروحي.

## وإن عاشرت أشخاصاً لا يبالون ، يعلمونك قساوة القلب.

ربما لولا عشرة إيزابل ، ما كان آخاب الملك قد تقسى قلبه ليقتل نابوت الميزرعيلي (١مل ٢١). إيزابل هي التي قدمت له الفكرة الخاطئة ، وساعدته على تنفيذها ، ودبرت له كل شيء ، وسهلت له العقبات ، وقست قلبه فتقسى ...

## وهكذا فعلت نصيحة الشباب مع رحبعام ، فتقسى قلبه .

نصحوه أن يقول للناس « إن خنصرى أغلظ من متنى أبى ... أبى أدبكم

بالسياط، وأنا أؤدبكم بالعقارب» (١مل ١٢: ٨- ١١). وهكذا أفهموه الكرامة بأسلوب ضيعه. فتقسى قلبه، ونفذ نصيحتهم...

وهكذا من يسهلون الخطية للآخرين ، ويساعدونهم عليها .

هناك أشياء قد ينفر منها القلب بطبيعته . ولكنه إن شجعه أحد عليها ، أو قاده ، فإنه يستسلم ويسقط . كمن يتعلم التدخين لأول مرة ، أو كجماعات الميبز الذين كانوا يقترفون أموراً بشعة كالعرى أمام الناس ، أو ممارسة الجنس أمام الأصدقاء ، أو أنواع أخرى من الإباحية ، ومن القتل وشرب الدماء . وكان أتباعهم يشمئزون منها فى أول الأمر ، ولكنهم ينقادون أخيراً ويمارسونها ، كما ورد فى مذكراتهم ... و يتقسى قلبهم .

وقد صدق أحد الأدباء ، حينا قال:

قل لى من هم أصدقاؤك ، أقول لك من أنت .

أصعب شيء هو الضمير الواسع ، الذي يبرر كل خطأ ، ويجد لكل خطيئة تعليلاً ، ويجعل العقل في خدمة رغبات النفس . فإن وجدت هذا النوع من الناس ، فابعد عنه ، لئلا يغرس في قلبك أفكاراً وشهوات لم تكن فيه ، ويقسى قلبك بتبرير الخطية ، أو باعتبارها شيئاً طبيعياً ، أو على الأقل يهزأ من تدقيقك في الحياة الروحية ، معتبراً ذلك تطرفاً أو عقداً ... فيقسى قلبك .

وقد تكون الصحبة الشريرة كتباً أو وسائل إعلام.

أو مطبوعات ، أو تسجيلات صوتية ، أو أفلام ، أو شرائح ...

وكل ذلك يترك في نفسك تأثيراً في اتجاه معين ، ويقودك حيث لا يريد الله لك ، ويعلمك أشياء جديدة قد تضرك ، ويغرس فيك أفكاراً قد تغير نظرتك الروحية ، فيتقسى قلبك ... أو يقدم لك مفاهيم جديدة عن الحرية ، وعن القوة ، وعن الشخصية ، وعن السعادة ، ربما تشوش على مبادئك وقيمك ...

إحترس إذن . وكن مدققاً في اختيار ما تقرأ وما ترى . وافحص ما تسمع ، حتى داخل بيتك .

وافحص كل فكر جديد . وتدرب على تمييز الأرواح .

لا تقبل كل مشورة وكل فكر وكل رأى . إنما كن قوياً من الداخل. ولتكن

لك فضيلة الإفراز، وتمييز الأرواح (١يو٤:١). ولا تفقد مبادئك الروحية. وكن دقيقاً في اختيار أصدقائك. وكن كثير الإستشارة في كل جديد تقابله. وافحص كل شيء في ضوء تعليم الكتاب وسير القديسين والمبادىء الروحية الثابتة... وأيضاً من الأشياء التي تساعد على تقسية القلب:

## ع- والاس تسالام للعوالي :

المفروض أن ننتصر على العوائق لا أن نستسلم لها.

ما أسهل أن يضع الشيطان أمامك عوائق فى كل تفاصيل حياتك الروحية: فالخوف على الصحة قد يقف عائقاً أمام الصوم. وقلة الوقت قد تقف عائقاً أمام الصلاة والقراءة الروحية والإجتماعات والخدمة. والإحتياج المالى ربما يقف عائقاً أمام دفع العشور لله. والمشغولية قد تقف عائقاً أمام تقديس يوم الرب. وما يسمى بالحكمة قد يغطى كل تصرف خاطىء. فتكون الحكمة العالمية عائقاً أمام تقدمك الروحى. (وبالحكمة) قد تتعلم الكذب، وتتعلم التملق والمحاباة والحوف...

#### واستسلامك للعوائق ، يعلمك النهاون ، ويقسى قلبك .

إن القلب القوى لا يعترف بأن هناك عائقاً يقف أمامه . ولا يسمح لهذه العوائق أن تقسى قلبه ، بل يحيا في حياة الإنتصار المستمر . ويجد في الإنتصار على كل عائق لذة روحية ... وإن وضع الشيطان عوائق أمامه ، يتذكر قول الرسول «فقاوموه راسخين في الإيمان» (١ بط ه : ٩).

من الأسباب الأخرى التي تقود إلى قساوة القلب:

# ه- اللاركان بلطى الله:

أحياناً يخطى الإنسان . وإذ لا يجد أمامه عقوبة إلهية رادعة ، يستهين بوصايا الله ، ويفقد مخافته ، ويتقسى قلبه ... بينا نرى الإنسان يدقق فى تصرفاته الرسمية ، حيث توجد مؤاخذة ومساءلة وعقوبة ...

و يذكرنا هذا بقول الرسول «أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم

أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضباً في وقت الغضب» (رو٢: ٤، ١٥).

#### القلب القاسى ينفعه أحياناً الحديث عن مخافة الله.

الذى تذيبه المحبة ، يمكن الحديث معه عن محبة الله . أما الذى يستهين ويستهتر ولا يبالى ، فإن محافة الله قد تنفعه . والرسول يقول «لا تستكبر بل خف» (رو يبالى ، فإن محافة الله قد تنفعه . والرسول يقول الله » (٢٠ كو ١٧) .

لعل هذا يذكرنا بأن الكبرياء هي أحد أسباب قساوة القلب:

# ٦- الله كرياء :

الكبرياء تقسى القلب . والمتكبر لا يفكر إلا فى ذاته وفى كرامته . لا يضع الله أمامه ، ولا الناس . وفى سبيل تنفيذ مشيئته ، يمكن أن يفعل أى شىء ، ولا يبالى . وهكذا يصل إلى قساوة القلب .

أما المتواضع ، فينسحق قلبه أمام الله ، ويطيع ، ولا يقسو.

وإذا وصل الإنسان إلى انسحاق النفس ، يمكن أن يقوده الإنسحاق إلى التوبة ، إذ تفارقه قساوة القلب ، وتلازمه النعمة .

من الأسباب التي تؤدى أيضاً إلى قساوة القلب:

# ٧- فقراق هيكة الوس الط الوصية:

فالذى يمارسها بلا روح ، تفقد هيبتها عنده.

وبالتالى تفقد تأثيرها عليه . وهكذا لا يستفيد منها ، فيتقسى قلبه .

قديماً كان يدخل إلى الكنيسة ، فيتخشع قلبه ويخاف ، إذ يشعر أنه أمام الله في بيته. أما الآن ، فهو يدخل إلى الكنيسة مع استمراره في خطيته و يتجول فيها ، و يتحدث و يناقش ، ولا تترك في نفسه أثراً. وكذلك الهيكل ...

كذلك اعتباد التنباول ، والإعتراف بغير خشية ، واعتاد الصلاة والقراءة بغير روح . واعتاد الصوم كعمل جسداني ... ولأن قلبه تقسى بالخطية والإستمرار فيها ، لم

تعد هذه الوسائط الروحية تغير من أمره شيئاً.

كمريض تعود أدوية معينة ، ففقدت تأثيرها عليه .

أو كإنسان يأخذ مسكنات بكثرة ، إلى أن تفقد هذه المسكنات مفعولها بالنسبة إلى آلامه . أو كموظف يقابل رئيساً له باستمرار ويختلط به ، فلم يعد يخشاه أو يهابه كباق الموظفين ... أو كإنسان عاش فى أماكن مقدسة واعتادها ، فلم يعد يتأثر بها كمن يزورها لأول مرة ...

لذلك يحتاج من يمارس الوسائط الروحية ، أن يمارسها بروح ، بعمق ، بفهم وخشوع ، حتى تعود هيبتها إليه ، و يستفيد منها لترد قلبه إلى الله ...





إن كنت تريد أن تتوب ، فاحترس من الخطوة الأولى نحو الخطية . وفي غالبية الحالات لا تهجم عليك الخطية دفعة واحدة بكل قوتها ، إنما تزحف إليك زحفاً فى مدة طويلة حتى تصل إليك بتدريج كثير... فانظر من أين تأتيك الخطية ، وارقب مراحلها .

## ومراحل الخطية تبدأ غالباً باتصال ، ثم إنفعال ، ثم إشتعال .

تتصل بك الخطية أولاً عن طريق العثرات ، أو التهاون ، أو المعاشرات الردية . فإن أعطيتها مجالاً ، قد تؤثر عليك فتنفعل بها سواء أكان إنفعالاً فكرياً أو عاطفياً فإن تهاونت مع هذا الإنفعال الداخلى ، يشتد فيتحول إلى اشتعال . وفي هاتين المرحلتين تكون مؤثرات الخطية قد انتقلت من الخارج إلى الداخل . وهذا أخطر . وقد يتطور الأمر إلى ما هو أشد .

## يتطور الأمر إلى صراع داخلي ، ربما ينتهي إلى تسليم فسقوط .

إنه صراع بين الضمير والخطية ، أو بين الروح والمادة . والصراع يدل على أن الإنسان رافض للخطية ، وأنه يقاوم . وهي مرحلة متعبة ، ولكنها أفضل من التسليم والسقوط . و يكون الإنسان قد أوقع فيها نفسه بتهاونه في المراحل السابقة .

## أنت لا تضمن هذا الصراع بينك وبين الخطية .

قد تنجح فيه بعد تعب . وقد تفشل فتلقى سلاحك، وتستسلم للعدو وتسقط.

<sup>(</sup>۱) ألقى موضوع [ الخطوة الأولى ] في القاعة المرقسية بالأنبا رويس يوم الجمعة ١٩٦٦/٦/١، وألقى في كنيسة الملاك بدمنهور ضمن سلسلة محاضرات عن حياة التوبة. أما موضوع [ الثعالب الصغار]، فألقى في الكاتدرائية الكبرى يوم الإثنين ١٩٧٠/٧/٦ ضمن مجموعة محاضرات عن سفر نشيد الأناشيد.

فالحنطية من طبعها، إنها لا تستريح حتى تكمل...

وإن سقطت في الخطية ، لا يتركك العدو ، بل يستمر في حربه ، حتى تتكرر الخطية ، وحتى تتحول إلى عادة عندك أو طبع فيك . وتصل إلى الوضع الذي لا تستطيع فيه أن تقاوم ... بل تخضع لكل ما يقترحه الشيطان عليك كعبد له وللخطية التي سيطرت عليك .

سبى العدو لك ، وعبودية الخطية ، يمثلها سبى بابل ، حيث يقول المرتل «على أنهار بابل هناك جلسنا ، فبكينا حين تذكرنا صهيون» (مز ١٣٦)، و يقول «كيف نسبح تسبحة الرب فى أرض غريبة ؟!» ولا يكتنى عدو الخير بأن يجعل فريسته عبداً للخطية ، وإنما قد يتطور إلى وضع أبشع ...

## قد تتطور العبودية إلى مذلة العبودية ... !

أى الوضع الذى يشتهى فيه الإنسان الخطية ولا يجدها ...! و يطلبها متوسلاً بكل قواه. كمن يطلب شهوة المال أو شهوة المقتنيات، أو شهوة الجسد، فلا يجدها. أو كمن يطلب العظمة أو الكبرياء أو الإنتقام أو التشنى، و يسعى بكل رغبته لعله يحد...

وكأنه يتوسل إلى الشيطان ، أو يتسول من الشيطان، أن يمنحه الخطية ! ... وهذه مذلة ، وقد يتمادى الشيطان حتى يحتقر هذا الإنسان !

فنى أية مرحلة من هذه المراحل أنت كائن ؟

## ليتك تختصر الجهاد ، وتبعد عن الخطوة الأولى .

فهذا أسهل لك وأريح ، وأكثر ضماناً . كما أنه يدل على نقاوتك ، وعدم قبولك للخطية . ويدل على عدم تفاوضك مع العدو، وعدم تعاملك معه . وعن هذا شرح القديس دورثيئوس :

مثال الشتلة الصغيرة ، والشجرة الضخمة .

فقال إنه من السهل جداً أن تقتلع شجيرة صغيرة من الأرض . تمد يدك فتنزعها بسهولة . ولكن إن صبرت عليها حتى تصير شجرة ضخمة ، يكون من الصعب عليك اقتلاعها ...

وحتى إن نجحت ، فهناك خطورة أخرى .

قد تنتصر على فكر شرير داخلك ، بعد صراع مرير. ولكنه أثناء الصراع يكون قد نجس ذهنك وربما قلبك .

وحتى إن طردته من عقلك الواعى ، قد يبقى فى ذاكرتك ، وفى عقلك الباطن. وربما يعود اليك بعد حين ، أو يظهر فى أحلامك أو فى ظنونك ... فلماذا كل هذا المتعب ؟ الوضع السليم هو أن تتخلص منه من بادىء الأمر ، قبل أن يستقر ، وقبل أن يتسع نطاقه فى محاولة تدمير روحياتك . حاول أن تنتصر من البدء ، من مرحلة الإتصال .

## بقدر إمكانك ، حاول أن تبعد عن الإتصال بالخطية .

وفي ذلك يقول المزمور «طوبي للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. وفي طريق الخطاة لم يقف. وفي مجلس المستهزئين لم يجلس» (مز ١). وقد لاحظ أحد القديسين لوناً من التطور فيا ذكره المزمور. سلوك، ثم وقوف، ثم جلوس. المرحلة الأولى هي السلوك أي المشي. أخطر منها الوقوف معهم. وأخطر منها الجلوس أي الإستقرار. كما أن مرحلة المستهزئين الأخيرة هي أبشع من مرحلة الخطاة، إذ تعنى خطاة مستهرين.

لذلك لا تسمح للخطية أن تتطور معك ، أو أن تجعلك تتطور معها . ومن أول خطوة إبعد عنها . هذا إن كنت تريد أن تتوب ، وإن كنت تريد أن تحفظ قلبك نقياً . وعلى أية الحالات :

## في أية مرحلة وُجدت ، لا تتطور إلى أسوأ ...

لأن إرادتك قد تكون قوية في أول هذا القتال ، في مرحلة الإتصال . فإذا انفعلت تكون إرداتك قد بدأت تستجيب للخطأ . وفي الإشتعال تكون قد ضعفت . وفي الصراع تدخل في مرحلة حياة أو موت . فإن سقطت ، تكون إرادتك قد وقعت صريعة في هذه الحرب . وإن صرت عبداً للخطية ، تكون إرادتك قد انتهت . وتصبح إنساناً مسلوب الإرادة . فالتفت إلى نفسك ، واحترس منذ الخطوة الأولى . واعلم هذا حيداً ، أنه :

كلما يخطو الإنسان خطوة فى طريق الخطية ، تضعف إرادته . ويحون قد أعطى الشيطان مكاناً ، ووسّع له داخل نفسه .

وكلما يخطو خطوة أخرى نحو الخطية، تقل محبة الله فى قلبه، و يكون سقوطه أمراً متوقعاً جداً... لذلك يقول المزمور «يا بنت بابل الشقية...

طوبى لمن يمسك أطفالك ، ويدفنهم عند الصخرة » ( مز ١٣٦ ) .

بنت بابل (أرض السبى) هى الخطية وأطفالها هم شهوات الخطية أو أفكارها منذ الخطوة الأولى، قبل أن تكبر الخطية وطوى لمن يمسكهم ويدفنهم (أى يتخلص منهم) عند الصخرة وكما يقول الكتاب «والصخرة كانت المسيح (١كو١٠٤) منهم) عند الصخرة ، وكما يقول الكتاب «والصخرة كانت المسيح (١كو١٠٤) أى طوبى لمن يقاوم الخطية، من أول ولادتها فى الفكر، ويستعين فى القضاء عليها بقوة من المسيح نفسه.

وسنحاول أن نضرب أمثلة من الكتاب عن تطور مراحل الخطية:

## كيف تطور الأمر في سقوط أمنا حواء ؟

لنأخذ درساً في حياتنا من هذه الخطية الأولى. هل سقطت حواء حيمًا قطفت من الشجرة فأكلت، وأعطت رجلها فأكل معها؟ كلا، فقد كانت هذه هي المرحلة الأخيرة من المأساة. وكانت تطوراً طبيعياً جداً لكل ما سبقها. وكان الأمر متوقعاً ...! فكيف ذلك؟

## كيف تطور الأمر مع حواء ، حتى قطفت من الشجرة ؟

بدأت المشكلة حينا جلست مع الحية ، فأسمعتها الحية كلاماً عجيباً «لن تموتا... يوم تأكلان تنفتح أعينكما ، وتصيران مثل الله ، عارفين الحير والشر» (تك ٣:٤،٥).

وهنا دخل الشك في قلب حواء ، ثم بدأت تفقد الإيمان في صدق كلام الله الذي قال «يوم تأكلان موتاً تموتا»، أو على الأقل بدأ إيمانها يتزعزع ، ودخلها الشك ... وأسلمها الشك إلى الشهوة ، شهوة الألوهية ، وشهوة المعرفة ، وليس مجرد شهوة الثمرة . وهنا كان انفعالها الداخلي قد بلغ أقصاه . وفقدت حواء بساطتها ، وفقدت نقاوتها الداخلية . ونظرت إلى الشجرة ، فإذا هي : جيدة للأكل ، وبهجة للعيون ، وشهية للنظر (تك ٤:٢) .

كل يوم كانت حواء تمر على الشجرة ، لأنها فى وسط الجنة ، ولم تكن تنظر إليها هكذا. فمن أين أتت هذه النظرة؟

#### فكر غريب دخل إلى القلب ، تحول إلى شهوة . وسيطرت الشهوة على القلب ، واستسلمت لها الإرادة .

وما كانت حواء قادرة فى ذلك الحين ، وما كان آدم قادراً ، على الإمتناع عن الأكل . فحالة قلبيها كانت قد تغيرت تماماً عن وضع النقاوة والبساطة الأولى . وحل الشك محل الإيمان . واشتد الإغراء جداً . وضعفت الإرادة جداً . وسقطت حواء وآدم معها .

## كان يجب على حواء أن تبعد عن الخطوة الأولى.

فلا تجلس مع الحية وهى «أحيل حيوانات البرية ». وإن جلست، فما كان يجب أن تسمع كلاماً ضد وصية الله. وإن سمعت، كان يجب أن ترفضه ولا تصدقه. ولا تجعل الفكر الخاطىء يدخل إلى القلب، ويتحول إلى شهوة. وإن جاءتها مثل هذه الشهوة، كان يجب أن تقاومها...

ولكنها تركت الأمور تتطور في قلبها ، وتقودها من خطية إلى أخرى ، حتى وصلت إلى أقصى درجات السقوط ... وما كان أغناها عن كل هذا ، لو بعدت منذ الخطوة الأولى ...

## أتريد أنت إذن ألا تسقط ؟ إبعد عن الحية .

إبعد عن « المعاشرات الردية التي تفسد الأخلاق الجيدة» (١ كو ١٥: ٣٣). إحترس من التأثيرات الخارجية الشريرة، واحترس من أن تنفتح عيناك لكى تبصر الخطية. إبعد عن هذه الخطوة الأولى، حتى لا تقودك إلى الضياع شيئاً فشيئاً.

## فبهذه السقطة عينها سقط شمشون ، بسبب حية أخرى .

شمشون الجبار ، القاضى العظيم ، ذو الكرامة والهيبة ، الذى كان روح الرب يحركه (قض ١٣: ٥٠) ، والذى حل عليه روح الرب (قض ١١: ٦) . شمشون هذا ، باح بسره ، وكسر نذره ، وأذله أعداؤه . فقأوا عينيه ، وجعلوه يجر الطاحون فى بيت السجن (قض ١٦: ٢١) . وقد تأثرت جداً من هذا المنظر ، وأنا شاب صغير ، منذ حوالى أر بعين سنة . وكتبت قصيدة على لسان شمشون أولها :

أنا الجبار أم شبحى أنا شمشون أم غيرى إذا ما كنت شمشوناً فأين مهابة القدر؟

وأيسن كسرامة المقساضى

وأيسن مسواكسب السنصري؟ وأيسن السطول من شعرى ؟

\*\*\*

حنانك يارحى الطاحون أجسيى إنى مسصيغ أنا الجسيار أم شسسحى

هـل تـدريـن مـا سـرى ؟ فـقـد خـيـرتُ فى أمـرى ؟ أنـا شـمشـون أم غـيـرى ؟

#### شمشون هذا: هل حلت مأساته فجأة ، أم لها تطورات ؟

نعم لها تطورات ، خطوة تقود إلى خطوة . أولها أنه ذهب إلى غزة ، وأخطأ هناك (قض ١٦: ١). ثم تعرف على إمرأة إسمها دليلة . وتطورت علاقته بها إلى أنه أحبها وتعلق بها ، ثم أقام عندها . وفي كل هذا ما كان ضميره يتعبه ! وأحس أعداؤه بهذا فاستغلوها ضده . وحاولت أن تعرف سر قوته لتسلمه إلى أيدى أعدائه . وسألته أكثر من مرة ، وكانت تخبر أعداءه ، وهو يعلم هذا ... ومع ذلك بتى على علاقته بها . ولكن ضاعت شخصيته معها ... وتطور إلى أن أخبرها بسرة ، فباعته لأعدائه بالفضة . ورضى أن يسلمها رأسه لحلق شعره . وضاعت قوته ، فأسروه ...

ما كان أغناه عن كل هذا ، لو أنه بعد عن الخطوة الأولى ... أو لو أنه استيقظ إلى نفسه فى أية مرحلة من المراحل التي مرت عليه ، قبل أن يصل إلى المأساة ...

#### مأساة لوط ، مرت أيضاً بمراحل وتطورات .

لقد هلكت سادوم ، وهلك معها كل غنى لوط . وفقد كل شيء وجميع أقاربه ، وفقد إمرأته أيضاً . وكان يمكن أن يهلك مع المدينة لولا أن أخرجه مع إبنتيه ملاكان (تك ١٩).

وأنا عندما أحلل مشكلة لوط ، إنما أرجع بعقارب الساعة إلى الخلف سنوات ... حينا كان يعيش في صحبة رجل الله ابرآم، إلى جوار البر والمذبح. ثم بدأت الشكلة ...

## أحب لوط الغني والإنساع ، فاشتهى الأرض المعشبة .

وأدى به هذا الأمر إلى أن ينفصل عن رجل الله إبرام. وكانت أول خسارة

له... ثم تطلع يبحث عن الأرض المعشبة ، فرأى سدوم . وكانت أرض ستى «كجنة الله ، كأرض مصر» (تك ١٣: ١٠) . «فاختار لوط لنفسه» . وكان هذا خطأ روحياً . «وكان أهل سادوم أشراراً وخطأة لدى الرب جداً » (تك ١٣: ١٣) . ومع ذلك :

لم ينظر لوط إلى روحيات المكان، بل إلى خضرته!

فترك إبرآم والمذبح ، ليذهب إلى الأرض المعشبة ، فى عشرة الأشرار. ذهب إلى المكان الذى يعبد فيه الله! وبدا أن روحياته فى الدرجة الثانية من اهتمامه «وكان البار بالنظر والسمع ، وهو ساكن بينهم ـ يعذب يوماً فيوماً نفسه البارة بالأفعال الأثيمة» (٢ بط: ١٠٨).

## ومع ذلك كله ، تطور الحال به إلى أسوأ .

فاختلط بشعب الأرض ، وزوجهم من بناته . وفقد هيبته الروحية بينهم ، حتى أنه عندما أنذرهم بحكم الله فيا بعد «كان كمازح فى أعين أصهاره» (تك ١٩: ٤) . وهجموا على بيته حين دخل عنده الملاكان ... وانتهى الأمر بهلاك المدينة وفقد كل ما كان له .

#### وكان الأجدر أن ينتبه من البداية، ولا يترك ابرآم.

كان عليه أن يحارب في قلبه الخطوة الأولى ، وهي محبة الأرض المعشبة ، محبة الغنى والإتساع . إذن ما كان يحدث له شيء من كل هذا الذي حدث .

#### لنتأمل إذن خطية داود . ونرى خطوتها الأولى .

لقد زنى داود ، وقاده الزنى إلى القتل ، ليغطى خطيئته . كما قاده الأمر إلى أسلوب من الكذب والإلتواء لخداع أوريا الحثى (٢صم ١١: ٨- ١٣). فهل كان الزنى هو الخطوة الأولى ؟ كلا. سبقها إنه رأى المرأة تستحم فاشتهاها. ومع ذلك لم تكن هذه هى الخطوة الأولى ، إذ سبقها أن داود قام عن سريره ، وتمشى على سطح بيت الملك ، وتطلع إلى بيوت الناس وأسرار حياتهم الشخصية . ولكن سبقت هذه خطوة أخرى أساسية :

#### كانت الخطوة الأولى في سقطة داود ، حياة الترف .

هذا الترف الذي يجعله يبيت في قصره ، بينا الشعب منشغلاً في الحرب في

الصحراء، وهو لا يشاركهم حتى بشعوره. لقد كان أوريا أكثر نبلاً منه في هذه النقطة، إذ لما دعاه داود أن يذهب إلى بيته و يستريح، أجاب أوريا «... عبيد سيدى نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتى إلى بيتى، لآكل وأشرب وأضطجع مع إمرأتى ؟! وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر» (٢صم ١١:١١).

## قديماً لم يكن داود هكذا . لقد تغيرت حياته .

كان مطارداً من شاول ، هارباً من برية إلى أخرى . يسكن فى المغارات ، يحارب بنفسه ، ويبيت على الأرض . ولم يخطىء وقتذاك . أما الآن فإنه فى ترف ، يسكن القصور ، وله خدم وحشم وعبيد . ويرسل الجيش ليحارب ، بينا هو فى بيته على سريره ، يقوم منه ليتمشى على السطوح ، وينظر الناس . وليست له مشاعر المشاركة مع جيشه المحارب ...

#### وقاده الترف إلى الشهوة ، ثم إلى الخطية ومحاولة تغطيتها .

وسقط فى خطايا كثيرة ، جعلته فيا بعد يبلل فراشه فى كل ليلة بدموعه (مز ٢). ولما أراد الله أن يعالجه من هذه الخطوة الأولى ، سمح أن يقوم ضده أبشالوم . ويخرج داود من قصره حافياً ، (٢صم ١٥: ٣) ، و يشتمه شمعى بن جيرا فى الطريق ، و يرده الرب إلى طقسه الأول ...

#### فلنتأمل إذن كيف أمكن أن يبخر سليمان للأوثان.

سليمان أحكم أهل الأرض فى جيله ، الذى ظهر له الله مرتين وكلمه (١٩ الله مرتين وكلمه (١٩ الله ١١٠ ٩). ومنحه الحكمة والجلالة وسعة الصدر، كيف أمكن أن يسقط فى هذه الجهالة العجيبة؟ إنها لم تأت فجأة ولا شك، إنما سلكت فى تطورات.

## وكانت الخطوة الأولى أنه تزوج نساء غريبات ( ١ مل ٩ : ١٦ ، ٢٤ )

وتطور الأمر إلى أن قال الكتاب « وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون: موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحيثيات» (١٩ مل ١١: ١). وكان هذا ضد وصية الله التي تمنع الزواج بالأجنبيات...

وتطور الأمر إلى أنه بني مرتفعات على الجبال لآلهة هؤلاء النسوة الغريبات، كي يوقدون ويذبحن لآلهتهن» (١١مل ١١: ٧، ٨). وانتهى أمر سليمان في تطور

الخطية معه بمأساة، إذ يقول الكتاب «وكان في زمان شيخوخته أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ... فذهب وراء عشتاروت إلهة الصيدونيين، وملكوم رجس العمونيين. وعمل سليمان الشر في عيني الرب» (١١ مل ١١: ٤-٧).

كل ذلك تطور من الخطوة الأولى ، الزواج بأجنبيات .

يعوزنى الوقت إن تحدثت عن تطور الخطية مع أمثال هؤلاء الجبابرة. وكيف أن المخطوة الأولى في الحظوة الأولى في الحظية قادتهم إلى خطوات أبشع. ولكنى أقول:

لست أقوى من الأنبياء والحكماء والجبابرة الذين سقطوا . فاحترس من الخطوة الأولى للخطية . واهرب لحياتك .

إنك لست أقوى من آدم الذى كان في الفردوس في حالة فائقة للطبيعة ، ولا أقوى من داود الذى حل عليه روح الرب وكان مسيحاً للرب ، ولا أقوى من شمشون نذير الرب الذى كان روح الرب يحركه ، ولا أقوى من سليمان الذى كلمه الرب مرتين وكان أحكم أهل جيله ، ولا أقوى من ابراهيم أب الآباء وخليل الله ، الذى لكى ينقذ نفسه كذب وقال إن سارة أخته وعرضها للضياع (تك ٢٠: ١١).

وصدق الكتاب حينا قال عن الخطية إنها:

« طرحت كثيرين جرحى . وكل قتلاها أقوياء » ( أم ٢٦: ٢٦ ) .

إذن فلنحترس من الخطية بكل قوتها . ليس فقط حينا تشتد علينا ، وتهجم مثل أسد يزأر ملتمساً من يبتلعه (١ بط ٥: ٨). كلا ، وإنما من أول خطوة ، نمسك أطفالها ، وندفنهم عند الصخرة ... ليس فقط الخطايا الواضحة البشعة ، إنما كل خطية مها بدت بسيطة أو صغيرة أو تافهة ، نعمل بقول الوحى الإلمى في سفر النشيد:

خذوا لنا الثعالب ، الثعالب الصغار ، المفسدة للكروم » ( نش ٢: ١٥).

الكرم بصفة عامة هو الكنيسة ، وبصفة خاصة : قلب كل مؤمن .

والشعالب هي الخطايا الماكرة التي تبدو صغيرة ، وليست مثل الوحوش الكاسرة لتي يستعد الجميع لها.

التي يستعد الجميع لها . خطورتها ، أنها لصغرها ، ربما لا يهتم أحد بها ... فيتركونها تنمو وتكبر ، حتى تتطور إلى وضع مخرب يصعب مقاومته .

وهذه الوصية تدعونا إلى التدقيق والإهتمام ، وأن نبحث في حياتنا ما هي هذه الثعالب الصغار لكي نقاومها . كما أننا نتعلم درساً هاماً وهو:

## لا يجوز إهمال أية خطية ، مها بدت صغيرة .

فإن أى ثقب بسيط فى مركب ، قد يتسع إذا ما أهمل ، حتى يتحول الى كارثة غرق . ونهر النيل بمجراه العظيم بدأ بقطرات أمطار سقطت على جبال الحبشة وسارت حتى وصلت إلينا نهراً . وتل القمامة الضخم الذى ألقوه على الصليب ، بدأ بمقطف واحد من القمامة . وأطول مشوار فى الحظية ، بدأ بخطوة واحدة .

## فلنحترس مدققين من كل خطوة للخطية . ونطرد الثعالب الصغار .

التى ربما تكون أحياناً قليلاً من الكسل أو التهاون والتراخى، أو قليلاً من التبسط فى الكلام أو التصرف. عارفين أن الذى يهتم بالنسبة إلى القليل، سيهتم ولا شك بالكثير أيضاً. وكما يقول المثل الإنجليزى. إهتم بالبنس، وستجد أن الجنيه يهتم بنفسه. إذن لا تغفل الأشياء الصغيرة، بل اهتم بمقاومتها.

## هناك ثعالب صغيرة دخلت حياة القديسين . ولنأخذ ابراهيم مثلاً .

فى مرتين ، ضحى أبونا إبراهيم بزوجته سارة ، وقال إنها أخته ، فأخذوها إلى ملك البلاد ، إذ حسنت فى عينيه ، لأنها كانت جميلة جداً . مرة فى مصر (تك ١٢: ١٠- ٢٠) . والأخرى فى أرض جرار (تك ٢٠: ١- ١٤) . ولولا تدخل الرب نفسه ، لضاعت سارة ، وصارت زوجة لغير ابراهيم فى حياته . فكيف وقع أبونا إبراهيم فى هذا الأمر؟

## لعل الخطوة الأولى هي الخوف على حياته.

خاف وقال لسارة « إذا رآكِ المصريون ، يقولون هذه إمرأته ، فيقتلونني و يستبقونك » (تك ١٢: ١٢). وهل من أجل خوفك ، تضحى بامرأتك ؟ هذا كثير.

على أن خوف ابرآم من الموت ، سبقه خوف آخر من المجاعة . يقول الكتاب «وحدث جوع فى الأرض ، فانحدر ابرآم إلى مصر ، ليتغرب هناك » (تك ١٢: ١٠) . وكانت مصر لغناها ترمز إلى الإعتماد على الذراع البشرى .

## ولكن ثعلباً صغيراً كان قد دخل إلى ابرآم. فما هو؟

هذا الشعلب الصغير غير المرثى ، كان ضعف إيمان في قلب ابرآم ، من جهة إعالة الله له في وقت الجماعة . ضعف الإيمان هذا ، قاده إلى الإعتماد على الذراع البشرى فنزل إلى مصر . وعرف الشيطان نقط الضعف هذه ، فقاده إلى الخوف على حياته من الجوع . والخوف قاده إلى التضحية بامرأته ، وقاده هذا إلى الكذب والإدعاء بأنها أخته ... واستطاع الثعلب الصغير الذى دخل إليه أن يفسد الكرم من كل هذه النواحى ...

#### تعلب صغير آخر دخل إلى أيوب ، هو البر الذاتي .

كانت مشكلة أيوب أنه رجل كامل ومستقيم ، و يعرف عن نفسه أنه كامل ومستقيم . ومن أجل هذا ، وقع في البر الذاتي . وكان كها قال الكتاب «باراً في عيني نفسه » (أي ٣٢: ١) . وظل الله ينقيه بالتجربة ، حتى قال «نطقت بما لم أفهم ، بعجائب فوقي لم أعرفها» (أي ٤٢: ٢).

ما أسهل أن نقطة صغيرة تجر إلى مشاكل عديدة جداً .

#### ثعلب صغير حارب يوسف الصديق، هو الحديث عن النفس.

فتحدث أمام أخوته عن أحلامه ، وعن الذين يسجدون له فى الحلم ، فأثار ذلك حسدهم ، وتحول الحسد إلى بغضة «وازدادوا أيضاً بغضاً له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه» (تك ٣٧: ٨). وتطور الأمرحتى باعوه أخيراً كعبد... لذلك حسناً أن السيدة العذراء لم تكن تتحدث عن كل العجائب التي تحدث معها ، إنما تحتفظ بذلك في قلبها (لو٢: ٥١).

## وكان القميص الملون ثعلباً صغيراً آخر سبّب مشاكل .

القميص الملون الذي صنعه يعقوب لابن شيخوخته ، يوسف . فأثار حسد أخوته «فلما رأى أخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع أخوته ، أبغضوه ، ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام » (تك ٣٧: ٤) ... أتراك أنت أيضاً تفعل هذا ، حينا تغرق ف معاملاتك للناس ، وتظهر حباً لشخص منهم أكثر من غيره ؟!

#### حقاً ، من كان يظن ... ؟!

من كان يظن أن الخطوة الأولى في خطايا عديدة ، تصل إلى بيع الأخ ، وخديعة

الأبناء لأبيهم، والوصول إلى عبودية فرعون، كل هذه تكون بسبب قيص ملون أو رواية صبى صغير لأحلامه؟ ولكنها الثعالب الصغار المفسدة للكروم

لذلك يقول الكتاب: «أسلكوا بتدقيق ، لا كجهلاء ، بل كحكماء » (أن ٥: ١٥). كن دقيقاً جداً إذن ، فريما خطأ تظنه بسيطاً يجر إلى مشاكل كثيرة. بينا التدقيق لا بد ينفعك ، و يعلمك الحرص. ونضرب لذلك مثلاً:

## الذي يهتم بالحشمة داخل غرفته ، لا بد سيحتشم في الخارج .

الذى في حجرته الخاصة المغلقة عليه ، يستحى من أرواح الملائكة والقديسين، هذا لا بد أن يسلك باحتشام في الخارج أمام الناس. وتصير الحشمة من طباعه.

ومن ناحية أخرى ، من لا يبالى بأن يجلس فى وضع غير لائق، فى حجرته الحناصة، قد يتعود ذلك، ويجلس أحياناً بنفس الطريقة أمام الناس!

#### الشيطان ذكى . لا يهاجمك بخطية بشعة دفعة واحدة .

لا يطلب منك باباً واسعاً يدخل منه إلى حياتك . وكل ما في الأمر أنه يستأذنك في ثقب إبرة . وقد لا تبالى ، فتسمح له . وهذا يكفيه . يظل يوسعه حتى يتلف حياتك كلها . ولذلك فالتدقيق أفضل .

## ما أكثر الخطايا التي تدخل من ثقب إبرة .

الشيطان مثلاً لا يدعوك إلى عدم الصلاة ، إنما إلى تأجيلها ...

إن رآك متعوداً الصلاة حالما تستيقظ ، يقول لك : إنتظر حتى تغسل وجهك وتفيق ثم تصلى . وقب أن تفيق يكون قد ألقى فى ذهنك أفكاراً عديدة تشغلك وتنسيك ، وأشياء أخرى تعطلك ... أما أنت فلا تعطه ، بل استمر فى صلاتك ، حتى وأنت ذاهب لتغسل وجهك ...

كن محترساً إذن . وابعد عن الخطوة الأولى التي تقودك إلى الإهمال والفتور، أو التي تقودك إلى الجهمال والفتور، أو التي تقودك إلى الخطية .

## والخطوة الأولى للخطية ، قد لا تكون خطية في ذاتها .

فريما علاقة خاطئة ، تكون بدايتها صداقة بريئة لا خطأ فيها . وريما يكون ضياع وقت البيت كله ، حول التلفزيون والأفلام ، بدأ بفرجة بريئة على فيلم علمى أو مبارة للكرة ، ثم تطور الوقت ، حتى ضيع مذاكرة التلاميذ وحضور إجتماعات

الكنيسة. فعلى الإنسان إذن أن يكون مدققاً ومحترساً...

والحنطوة الأولى إلى الحنطية ، تختلف من شخص لآخر .

الترف كان الخطوة الأولى لخطية داود ، والحسد كان الخطوة الأولى لخطية قايين وإخوة يوسف. والتزوج بالأجنبيات كان الخطوة الأولى فى خطية سليمان. والتأثير الخارجي الخاطيء كان الخطوة الأولى فى خطية آدم وحواء وخطايا عصر القضاة (قض ٣: ٥، ٦). ومحبة النساء كانت الخطوة الأولى فى سقطة شمشون. والخوف كان الخطوة الأولى فى سقطة شمشون. والخوف

#### فابحث أنت ما هي الخطوة الأولى في خطاياك ؟

واحترس منها جداً . وإن وقعت في الخطوة الأولى ، لا تكمل الثانية .

ربما تكون خطوتك الأولى أنك ذهبت إلى غزة ، أو إلى سدوم ، أو إلى جرار ، ربما ضعف في شخصيتك يجعلك تستسلم لمشورة الأشرار. ربما لا تكون محبة الله في قلبك. ربما خطوتك الأولى هي الغرور أو الثقة الزائدة بالنفس التي لا تقودك إلى الإحتراس. وربما تكون الخطوة الأولى لسقوطك هي العثرات...

أياً كانت فسنحاول أن نبحثها معاً ، لكى نخلص منها ...

## واستفد من دراسة الخطوة الأولى التي أسقطت غيرك .

وبخاصة أولئك الذين كانوا جبابرة فى حياة الروح . أنظر إذن «كيف سقط الجبابرة، وبادت آلات الحرب» (٢٣٦).

## وبالإحتراس من الخطوة الأولى ، تعلم حياة التدقيق .

واحرص أن تتخلص من الثعالب الصغار المفسدة للكروم . وكما قالت القديسة سارة: «إن فياً تمنع عنه الماء، لا يطلب خراً . وبطناً تمنع عنها الخبز، لن تطلب لحماً »...



إبعد عن العثرات بنوعيها: سواء الواردة إليك من آخرين أو التي أنت تعثر بها غيرك

## ا بعد لخطورة العثرة:

العشرة في اللغة هي السقطة.

والذى يعثر غيره ، هو الذى يتسبب في إسقاط غيره .

وبهذا يحمل ذنب ذلك الساقط ، أو يشترك فى ذنبه . وفى ذلك قال السيد المسيح له المجد «ويل لذلك الإنسان الذى به تأتى العثرة» (متى ١٨: ٧)، «خير له أن يعلق فى عنقه حجر الرحى، ويُغرّق فى لجة البحر» (متى ١٨: ٢، لو ٢:١٧).

#### عبارة « ويل لذلك الإنسان » تدل على خطورة خطيته .

ولشعور القديس بولس الرسول بخطورة إعثار الآخرين ، ولحرصه ألا يهلك أحد بسببه ، قال عبارته المشهورة «إن كان طعام [أكل اللحم] يعثر أخى ، فلن آكل لحماً إلى الأبد، لئلا أعثر أخى» (١كو ٨: ١٣). ولخطورة العثرة أيضاً ، نرى أن السيد المسيح:

#### وضع الذين يعثرون قبل الخطاة في استحقاق الدينونة.

فقال « هكذا يكون فى انقضاء العالم: يرسل إبن الإنسان ملائكته، فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلى الإثم، ويطرحونهم فى أتون النار» (متى ١٣: ٤- ٢)، جاعلاً المعاثر قبل فاعلى الإثم، لأنهم السبب...

<sup>(</sup>۱) من محاضرة عن العشرات بتاريخ الجمعة ١٩٧٠/١/٢٣ في الكاتدرائية الكبرى. ومحاضرة أخرى بنفس العنوان في اجتماعات الأسرات الجامعية، ومحاضرة ثالثة بعنوان (إهرب لحياتك) ألقيت يوم الجمعة ١٩٧٢/٨/٢٥ في الكاتدرائية الكبرى.

# وإن كان إعثار الآخرين أمراً خطيراً، فإن إعثار الصغار والبسطاء أمراً خطر

وهكذا قال الرب فى الويل الذى صبه على الذين تأتى منهم العثرات «من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بى ...» (متى ١٨: ٦) «خير له لوطوق عنقه بحجر رحى ، وطرح فى البحر، من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار» (لو٢:١٧).

#### ذلك لأن الصغار والبسطاء ، يقبلون العثرة بسهولة.

إنهم يصدقون كل شيء ، بسرعة وبلا نقاش ، ولا يشكون فيمن يكلمهم ، ولا يشكون فيمن يكلمهم ، وليست لديهم القوة على فحص الأمور، والتمييز العميق بين ما هو حق وما هو باطل في كثير من الأمور... وهكذا لا يوجد تكافؤ في كفتى الميزان، بين من تصدر منه العثرة ومن يتقبلها...

#### وعدم التكافؤ هذا ، وجد في عثرة حواء من الخطية .

حواء كانت بسيطة جداً ، نقية للغاية ، لا تعرف ما هى الخطية من قبل ، لا تعرف الشر ، لا تشك فى كلام غيرها إذ لا تعرف أن هناك كائنات تكذب لم تختبر الكذب ولا الحيلة من قبل ولم تعرفها . والحية كانت «أحيل حيوانات البرية» تعرف كيف تكذب ، وكيف تسبك العثرة فى مكر . وهكذا لعدم تكافؤ الكفتين أمكنها أن تعثر حواء ... وكانت حواء بالنسبة إلى الحية ، هى «أحد هؤلاء الصغار» .

## هكذا إعثار الأطفال أيضاً ...

إنهم في سن يصدقون فيه كل شيء ، ويقلدون كل شيء ، حتى الحركات والملامح ، ويرددون الألفاظ التي يسمعونها ، بلا فهم . هم عجينة سهلة ، يمكن تشكيلها بسهولة . لذلك حرام جداً أن يفسدهم أحد . ما أخطر العثرة التي يتلقونها من آبائهم ، ومن إخوتهم ، ومن الجيران والمدرسين والأهل ، ومن وسائل الإعلام المتنوعة ... إن التعامل معهم ينبغى أن يكون بحرص شديد ، كأجهزة حساسة ...

#### لذلك إبعد عن كل عثرة ، وبخاصة للبسطاء وللصغار.

إحذر كل الحذر أن تتعب أفكار البسطاء . تصور إنساناً بسيطاً بساطة الأطفال، لم يتنفست قبله للشر. يأتى إنسان أكبر منه عقلاً وأكثر منه خبرة، فيفتح عينيه على

عشرات، و یدخل فی ذهنه أفكاراً من الصعب خروجها منه. فیلوث فكره، و یفقده بساطته، و یشككه، و یعشره و یسقطه... ألا يحمل دینونته ؟

الذى يعثر صغيراً ، يكون كالذى يجارب من لا سلاح له .

وقد تؤخذ كلمة ( صغار) بمعناها النسبي وليس المطلق.

أى من هو أصغر منك في المعرفة وفي الإرادة وفي المركز، ويمكنك إسقاطه. حقاً ما أخطر هذا الأمر، فما هي خطورته إذن؟ إننا نوضحها في سببين:

۱ ـ شعور الإنسان بأن هذا الشخص كان بريئاً . ولولا الذى أسقطه، وأفسد فكره وشعوره، ما كان قد سقط...

۲ ـ ماذا یحدث لو أن هذا الذی أسقط غیره قد تاب ، بینا الذی سقط بسببه
 لم یتب؟ هل یستریح ضمیره فی توبته؟ وهو یری من قد هلك بسببه؟

## لذلك إحترس جداً من أن تعثر غيرك ...

إن توبتك فى يديك ، تستطيع أن تتوب إن رجع قلبك إلى الله . ولكن توبة هذا الذى أعثرته ، ليست فى يديك . فإن استمر فى خطيئته التى سقط فيها بسببك ، وهذا الذى أغثرته ، ليست فى يديك عوضاً عن نفسه ؟

وحتى إن غفر الله لك بالتوبة ، ألا يبقى فى قلبك ألم مرير، وأنت ترى من قد هلك بواسطتك، مهما خلصت أنت؟!

هذا إذا كنت أنت سبب العثرة ، أما إن كانت العثرات تأتيك من آخرين ، فنصيحتي لك:

## إبعد عن العثرات. واهرب من كل أسباب الخطية.

تذكر قول الملاك للوط « إهرب لحياتك ... ولا تقف في كل الدائرة ... لئلا تهلك » (تك ١٩: ١٧). واذكر أيضاً أن هروب يوسف الصديق من العثرة التي ألحت عليه ، كان هو السبب في عدم سقوطه في الخطية . كذلك الرب لما اختار أبانا ابرآم ، وأراد أن يكون به شعباً مقدساً ، أبعده عن العثرات ، بأن أخرجه من أرضه وعشيرته (تك ١: ١٢).

بهربك من الخطية وعثراتها ، تدل على رفضك لها .

فالهروب من العثرات فضيلة ، لأنه يدل على أن القلب من الداخل لا يريد الخطية . لذلك إحترس من أن تظن الهروب ضعفاً . فليس من الحكمة أن يفتر الإنسان بقوته ، و يعرض نفسه للتجارب ، و يدخل نفسه في حروب ربما تتعبه . إذن لا تصف الإبتعاد عن العثرات بأنه ضعف ، بل قل إنه صيانة . وقد نصح الآباء بالبعد عن «مادة الخطية» . وقالوا في ذلك :

إن القريب من مادة الخطية، تصادفه حربان، من الداخل ومن الخارج. أما المبتعد عنها فله حرب واحدة.

وليس الآباء فقط هم الذين ينصحون بالمروب من العثرات ، بل الكتاب المقدس نفسه يقول «وأما الشهوات الشبابية فاهرب منها» (٢٢ ، ٢٢). ويعلل ذلك بأن «المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة» (١ كو ١٥: ٣٣). والمزمور الأول واضح في قوله «طوبي للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس» (مز ١:١). لأن صحبتهم كلها عثرات...

بل حتى السيد المسيح نفسه يقول:

إن كانت عينك اليمني تعثرك ، فاقلعها والقها عنك .

... وإن كانت يدك اليمنى تعثرك ، فاقطعها والقها عنك (متى ٥: ٣٠،٢٩). قال ذلك في العظة على الجبل . وكرر نفس الكلام في مناسبة أخرى (متى ٩٠٤). ٩١: ٨،٨).

وهذا التكراريدل على اهتمام الرب بهذه النقطة بالذات ، أى البعد عن العثرات. وليس شرطاً أن يؤخذ كلام الرب هذا بطريقة حرفية ، إنما يمكن:

تفسير هذه الآيات بمعنى روحى ، غير حرفي .

أى أنه: إن أتتك العثرة من أعز إنسان لديك ، الذى هو كعينك. أو إن أتت العشرة من أكثر إنسان يساعدك ، كيدك اليمنى ، فابتعد عنه ... أو يمكن تفسير الآية بمعنى أنه إن أتتك العشرة من داخل نفسك وليس من الخارج ، فابعد عنها بكل حزم ، حسب وصية المسيح ، ولو أدى الأمر إلى استشهادك ...

# و من أين مَأْتِي العثرة :

#### قد تكون العثرة داخلية ، من داخل الإنسان .

« من كنز قلبه الشرير تخرج الشرور » ( لو ١٦ : ٥٥) . فنه تصعد شهوات وأفكار تزعجه. قد تكون العثرة من حواسه التي تجمع له مناظر وأحاديث تتعبه. قد تكون من رغباته ومسلياته وهواياته، ومن أفكاره وأحاسيسه، ومما خزنه لنفسه في عقله الباطن من صور وأخبار وأفكار... لذلك فهو يبعثر نفسه. وإن لم تأته شهوة من الخارج، يجلبها لنفسه من الداخل، بتصرفه الخاص. حقاً «إن أعداء الإنسان أهل بيته» (متى ١٠: ٣٦). وبيته هو قلبه وفكره...

إن كنت هكذا ، فحاول أن تضبط نفسك ، كما قال الرسول « مستأسرين كل فكر لطاعة المسيح » (٢كو ١٠:٥).

#### وهناك عثرات من الخارج: من البشر ومن الشياطين:

وفى الخطية الأولى للبشرية ، يوجد النوعان معاً : وهما عثرة الشيطان لحواء ، وعثرة حواء لآدم . والشيطان قد يعثر الناس بطريقة مباشرة ، وقد يعثرهم عن طريق البشر ، عن طريق خدامه الذين «يغيرون شكلهم كخدام للبر» (٢كو ١١:١٥).

## وهناك عثرات من الشياطين ، كالرؤى والأحلام الكاذبة :

فالشيطان كما يقول الكتاب قد «يغير شكله إلى شبه ملاك نور» (٢كو ١١: ١٤). ومعروفة القصة التي وردت في البستان، التي ظهر فيها الشيطان بهيئة ملاك لراهب قديس، وقال له «أنا جبرائيل الملاك أرسلني الله إليك». فأجابه الراهب في اتضاع «لعلك أرسلت إلى غيرى وأخطأت الطريق. أما أنا فإنسان خاطىء لا أستحق أن يظهر لى ملاك». فتركه الشيطان ومضى...

## وقد يظهر شيطان كروح من أرواح البشر المنتقلين:

يقول أنا روح فلان ( أحد أقربائك أو معارفك ) ، ويخبر بأشياء تتعلق بهذا الإنسان أو بيته أو أهله ، حتى يصدقه من رأوه . وقد يظهر فى صورة أحد القديسين أو السواح ، حتى يخدع الناس .

#### وقد يظهر الشيطان في حلم.

وهناك أحلام كثيرة من الشيطان ، كما قال القديس الأنبا أنطونيوس عن خبر معين «جاء الشياطين في حلم وأخبروني». لذلك نصيحتي لك: لا تصدق الأحلام ، ولا تجعلها تقودك في حياتك. فليست كل الأحلام من الله، كأحلام دانيال و يوسف الصديق و يوسف النجار، إنما هناك أحلام من الشيطان ليعثر بها الناس، وهناك رؤى من الشيطان.

## وأيضاً لا تتبع الأرواح ، فقد أضلت كثيرين ...

والكتاب يقول « لا تصدقوا كل روح بل إمتحنوا الأرواح هل هي من الله ، لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم» (١يو٤:١). هؤلاء مرسلون من الشيطان، وكذلك المسحاء الكذبة، والمسيح الدجال في آخر الزمان، ضد المسيح الذي قال عنه الرسول « ... مجيئه بعمل الشيطان، بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة، وبكل خديعة الإثم في الهالكين» (٢ تس ٢:٢).

#### كذلك ميِّز أفكار الشيطان وحيله ...

فقد يحارب بالفكر ، وليس فقط بالرؤى والأحلام والأرواح . أما أنت فلا تصدقه ، كما يقول الرسول «لئلا يطمع فينا الشيطان ، لأننا لا نجهل أفكاره» (٢ كو ٢ : ١١) . لذلك لا تتبع كل فكريأتي إليك ، ظاناً أنه من روح الله! ولا تقل في جرأة «الروح قال لي» . واصبر على الأفكار ، لتعرف هل هي من الله أم لا . واستشر .

إن القديس مقاريوس الكبير جاءه فكر أن يزور الآباء السواح في البرية الجوانية ، وهو فكر مقدس كما يبدو. ولكن القديس مقاريوس قال في ذلك «فبقيت مقاتلاً هذا الفكر ثلاث سنوات لأرى هل هذا الفكر من الله أم لا» ... إذن لا تسرع وراء الأفكار لتنفذها ...

## إن الشيطان قدم للمسيح ثلاثة أفكار ...

ولكنه رفضها جميعاً ، ولم يقبل شيئاً منها، وردّ عليها.

فارفض أنت أيضاً كل فكر يأتيك من الشيطان. وتذكر ما قيل على لسانك فى المعمودية «أجحدك أيها الشيطان، وكل أفكارك الردية ... وكل جنودك ... وكل بقية نفاقك».

أرفض كل فكر لا ينميك روحياً ولا يبنيك، سواء جاءك من الشيطان أو من لناس.

#### وكما تهرب من عثرات الشيطان ، إهرب من عثرات الناس .

وعثرات الناس منها نوع عام قد يشمل المجتمع كله . ومنها نوع خاص بك أنت بالذات من جهة الأشخاص الذين تختلط بهم ، سواء كانت عثرتهم لك ولغيرك ، أو لك وحدك . سواء كانوا أعداء أو أصدقاء .

## فالعثرة قد تأتى من أعز الأقرباء والأحباء.

وغالبية الشبان الذين يفسدون ، إنما يأتيهم الفساد من أصدقائهم الأعزاء جداً الذين لهم تأثير عليهم . وشمشون أتته العثرة من دليلة ، وكانت أحب إنسان إلى قلبه . كماأن آخاب الملك أتته العثرة من زوجته إيزابل . ولا ننسى أن أبانا آدم أتته العثرة من حواء . وما أكثر الأطفال في البيوت الذين تأتيهم العثرة من والديهم إن كان البيت غير متدين - فيسمعون في البيت الشتائم وكلام الشجار . و يأخذون عن الوالدين كل الطبائع والعادات الخاطئة .

## و يعقوب أبو الآباء أتته العثرة من أمه رفقة .

هى التى أوعزت إليه أن يتنكر فى زى أخيه عيسو ، ويخدع أباه إسحق ، و يأخذ البركة منه . وهى التى وضعت الخطة كلها ودبرت كل شىء . ولماخاف يعقوب من هذه الحديعة وإمكانية إنكشافها قائلاً «فأجلب على نفسى لعنة لا بركة» . قالت له أمه «لعنتك على يا إبنى . إسمع لقولى فقط ...» (تك ٢٧: ٨-١٣).

وما أسهل أن تأتى العشرة لأبنة من أمها . الأم التى تتلف حياة إبنتها بعد زواجها ، وتعمل على خراب بيتها ، بالتدخل وفرض رأيها عليها وعلى زوجها .

#### السيد المسيح جاءته عثرة من تلميذه بطرس ، فوبخه .

والمقصود بهذه العشرة نصيحة خاطئة . إذ فيا كان السيد يشرح لتلاميذه إنه ينبغى له أن يذهب إلى أورشليم «ويتألم كثيراً من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة، ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم» ... لم يعجبه بطرس أن معلمه العظيم يسلم نفسه ... «فأخذه بطرس إليه ... وقال له في محبة خاطئة «حاشاك يارب . لا يكون لك هذا» . فالتفت الرب إليه وقال «إذهب عنى يا شيطان . أنت معشرة لى ...»

' (متى ١٦: ٢١- ٢٣). وهكذا رفض المسيح هذه العثرة من تلميذه وصديقه...

#### ينبغى أن ترفض العثرات التي تأتيك من أحبائك .

حتى لو كانت تلك العشرة من أقرب أقربائك. فقد قال السيد المسيح «... أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر منى فلا يستحقنى. ومن أحب إبنا أو إبنة أكثر منى، فلا يستحقنى» (متى ١٠: ٣٦، ٣٧). إن الحب هو أولاً لله، ومن محبته تنبع كل محبة. والطاعة هى أولاً لله، ومن طاعته تنبع كل طاعة. حتى طاعة الآباء قال عنها الكتاب «أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب فإن هذا حق» (أف ٢: ١). هى إذن طاعة لازمة، ولكن «في الرب».

#### ولذلك يوناثان لم يطع والده شاول في اضطهاده لداود.

بل وبخه على ذلك بقوله «لماذا تخطىء إلى دم برىء بقتل داود بلا سبب » (١صم ١٩: ٥). كان شاول الملك عثرة لإبنه يوناثان. ولكن يوناثان انتصر على هذه العثرة. وكذلك سليمان الملك مع احترامه الشديد لوالدته بثشبع، لم يطعها فى وساطتها لأدونيا أخيه » (١مل ١: ١٩-٣٣).

#### من حدود الطاعة ، أنه لا تكون فيها عثرة .

من عشرتك مع الناس ، ومن خبراتك في الحياة ، أصبحت تدرك تماماً من أين تأتيك العثرة وبسبب من ، فاستفد من هذه الخبرة في أن تحيط نفسك بجو نتى على قدر إمكانك . والذين لا تستطيع أن تبعد عنهم جسدياً ، إبعد عنهم من جهة الفكر ومنهج الحياة . وكما قال الكتاب «لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة ، بل بالحرى بكتوها » (أف ه: ١١) . فإن لم تستطع أن تبكتها ، فعلى الأقل لا تسر في تيارها ، ولا تخضع للعثرة .

#### واحرص أنت نفسك ألا تكون عثرة لغيرك .

حتى لا تقع فى مسئولية أمام ضميرك وأمام الله ، وربما أمام الناس ، إنك تسببت فى سقوط أحد ...

## و مسئولية العثرة:

شاب أعثر من فتاة ، ووقع في الشهوة . فما مستوليتها .

الإجابة هى : إن كانت هذه الفتاة فى كامل أدبها ، وهى جميلة بطبيعتها ، وجمالها كان السبب فى عثرة هذا الشاب، فلا لوم عليها إطلاقاً ، ولا مسئولية عليها فى العثرة .

## فهناك قديسات ، بسبب جمالهن ، أعثر البعض .

ولعله من أبرز الأمثلة على ذلك ، القديسة يوستيعة التي كانت جميلة جداً. وقد وقع إنسان في محبتها ، ولم يستطع أن يستحوذ عليها ، فاستخدم السحر في الوصول إلى ذلك . وكان مجرد ذكر إسمها يطرد الشياطين المستخدمة في السحر، حتى آمن الساحر كبريانوس بسبب ذلك ، وصار من قديسي الكنيسة ... أنستطيع أن نقول إن القديسة يوستينة عليها مسئولية في العثرة ؟!

كلا بلا شك ، وإنما هنا:

المسئولية كاملة على من اشتهاها . والعثرة بسبب شهوته .

وبنفس الوضع يمكننا أن نتكلم عن القديسة سارة زوجة أبينا إبراهيم. كانت جميلة جداً. وكان جمالها يجذب الملوك، حتى أخذها فرعون إلى قصره مرة (تك ١٧: ١٤). وأخذها أبيمالك ملك جرار مرة أخرى (تك ٢٠: ٢). ولم يكن لها ذنب في المرتين كلتيها. لا ذنب لها طبعاً في إنها جميلة. إنما الذنب كله على من يشتهى...

## إذن مق تكون المرأة مسئولة في العثرة ؟

تكون كذلك إن قصدت أن تغرى الرجل وتجتذبه إليها بطريقة فيها لون من الإثارة. أو إن سقط الرجل بسبب سلوكها، أو بسبب حديثها أو بسبب إغرائها. أو إن كانت فى زينتها أو فى ملابسها سبب عثرة فعلاً بالنسبة إلى الإنسان العادى. وكذلك تكون الفتاة مسئولة إن عملت على إغراء الشاب، إما بملء قلبه بشهوات تجعله يرتكب الخطية بالحواس أو بالعمل. أو أن تعثره بطريقة تشغل فكره، فيهمل مسئولياته ويضيع روحياته.

أما إن كان كل السبب في عثرة الفتاة هو جمالها الطبيعي ، فلا ذنب عليها . نقول هذا حتى لا تتشكك بعض الفتيات الطاهرات ، و يقعن في الوسوسة وفي عقدة الذنب بسبب جالهن .

وما يقال على المرأة فى ذلك ، يمكن أن يقال على الرجل . وإلا فما ذنب كل هؤلاء ؟

ما ذنب يوسف الصديق في أن إمرأة فوطيفار وقعت في الشهوة بسببه، لأنه كان جميلاً؟ هل نستطيع أن نقول إنه أعثرها؟! أو أن ضميره يتعبه إذ وقعت في الشهوة بسببه؟ كلا، بلا شك.

وبنفس المنطق ، ما ذنب الملاكين اللذين وقع أهل سدوم فى شهوة الجسد بسببها ، وهما كملاكين ما كان لهما جسد ، بالإضافة إلى أن لهما طهر الملائكة ... ! إنما العثرة هنا ، فى القلب الفاسد الذى اشتهى .

ونفس الكلام يمكن أن يقال عن زكريا الراهب الشباب الصغير الذي حدثت عشرة بسبب جمال صورته. وقد رويت قصته في بستان الرهبان. واضطر أن ينزل إلى بحيرة الملح ويشوه جسمه وشكله، ليبعد العثرة التي تسببت من أخطاء غيره...

أما الذين يريدون أن يهربوا من مسئولية أخطائهم .

وذلك بأن يلصقوها ظلماً بغيرهم ، قائلين إنه قد أعثرهم على الرغم من براءته ، فهؤلاء ينطبق عليهم قول الشاعر:

نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا

ما أجمل كلام السيد الرب عن العين البسيطة ...

لقد قال « إن كانت عينك بسيطة ، فجسدك كله يكون نيراً. وإن كانت عينك شريرة ، فجسدك كله يكون مظلماً » (متى ٥: ٢٢ ، ٢٢). وكثيرون يعثرون ، لأن عيونهم ليست بسيطة ... عيونهم فيها الخطية ، لذلك كل شيء يمكن أن يثير الخطية فيهم .

فليت كل أحد يدرب نفسه على هذه العين البسيطة .

وكما تكلمنا عن مدى مسئولية الفتاة في إعثار الشاب ، نقول:

#### هناك مسئولية أيضاً على الشاب في إعثار الفتاة.

فقد يعشرها الشاب بكثرة المديح والكلام المعسول، وبالود الذى يظهره لها فى تلطف زائد غير عادى. أو يعثرها بكثرة إلحاحه عليها، ومطاردتها بشدة حتى تضعف وتُحرج وتستجيب له. كما يعثرها بالوعود التى يعطيها لها، والتى يؤكدها مراراً، فتصدقه... وهكذا يعلقها و يتعبها... ولكنها إن أعثرت من مجرد شخصيته، فلا ذنب له فى ذلك.

#### أما أنت فابعد عن المعثرات من كلا النوعين:

أ ـ إبعد عن العشرة المثيرة فعلاً ، التي يوجد فيها نوع من الإغواء أو الإغراء ، والتي على صاحبها مسئولية في إسقاط الآخرين. وحاول على قدر إمكانك أن تكون عينك بسيطة.

ب ـ وابعد أيضاً حتى عن المجالات البريثة بطبيعتها ، ولكنها تسبب لك عثرة بسبب ضعفك أنت. وقبل لنفسك في اتضاع: أنا لا أريد هنا أن أبحث عن المسئولية أين أضعها ، هل هي بسبب غيري أم بسبي ... وإنما:

#### سأبعد حتى لا أسقط ، ولو بسبب ضعنى ...

حتى لوكان غيرى بريئاً تمام البراءة ، كبراءة الذئب من دم إبن يعقوب! أو كبراءة إبن يعقوب! أو كبراءة إبن يعقوب من خطية إمرأة فوطيفار...

## ونفس الكلام نقوله عن باقى أنواع العثرات.

ونقصد العثرات الأخرى، خارج نطاق الأمور الجنسية .

كأن يفهمك إنسان بطريقة خاطئة ، بينا يكون كلامك واضحاً جداً ، ولا يعنى إطلاقاً ما قد فهمه ...! أو أن يقول لك أحدهم «أنت تقصدنى بهذا الكلام» ، بينا تكون بريئا جداً ، ولا تقصده ، إنما هو ظنونه وشكوكه وشعوره الداخلى بالخطأ ... ونقول إنه في كل ذلك:

#### ليست العثرة من المتكلم ، إنما هي مسئولية الفهم الخاطئء.

ومع ذلك عليك من أجل المحبة ، أن توضح قصدك السليم ، وتشرح ما التبس على غيرك فهمه . وأن تحترس في كلامك حتى لا يُفهم خطأ . ومع ذلك إبعد عن العثرات . وكن حريصاً جداً في الكلام وفي التصرف ، وخصوصاً حيثا يوجد بعض

الموسوسين الذين يفهمون الكلام بطريقتهم الخاصة...

هناك نوع من الناس ، يقول الواحد منهم باستمرار:

أنا تعقدت من تصرفات الناس! أنا تعقدت من كلامهم!

ويقصد أنه قد أعثر منهم ومن كلامهم ... وسواء كان هذا الكلام صحيحاً أو مبالغاً فيه . سواء كانت هناك عقد داخلية ، أو التعقيد في تصرفات الناس . فالسيد المسيح قد قال لنا «لا بد أن تأتى العثرات» (متى ١٨: ٧) . ذلك لأننا لا نعيش في عالم مثالى ، وإنما في عالم مملوء بالعثرات . فيه الحنطة ، وفيه أيضاً الزوان . وسيبق الزوان مع الحنطة إلى يوم الحصاد (متى ١٣: ٣٠) . فاهو موقفنا إذن؟ الموقف السليم هو أن :

لا نبحث على من تقع مستولية العثرة ، إنما نبحث عن الخلاص منها .

والخلاص منها ، هو فى الهروب من العثرات ، وليس فى فحص المسئولية فيها . فما أسهل أن يوقعنا هذا الفحص فى أخطاء أخرى .

ولكن لا يجوز أن نقول إننا تعقدنا من عثرات الناس.

فلا يصح أن تفقدنا العثرات نقاوتنا الداخلية.

ولا يصح أن تفقدنا العثرات سلامنا القلبى . نحن لسنا فى السهاء ، ولكننا على الأرض . والأرض لابد توجد فيها أخطاء . والمهم هو أننا ننجو من هذه الأخطاء . ولا ننجو منها بالتذمر والشكوى . ولا ننجو منها إن كنا نتعقد منها . إنما ننجو من العثرات ، بنقاوة القلب ، وبعدم الإستجابة لها . وفى نفس الوقت لا نعثر أحداً .

وإن كنا أقوياء من الداخل ، لا تضرنا العثرات بشيء .

بل نكون كالبيت المبنى على الصخر، الذى صادمته الأمطار والعواصف، فلم تؤذه بشيء (متى ٧: ٢٥).

إن المسئولية ليست كاملة في كل الحالات على الذي تأتى منه العثرة.

فهناك التجاوب من الطرف الآخر، ولولاه ما تمت السقطة.

قد يقول الكعول ( السبرتو) إن عود الكبريت أعثرني فاحترقت. ولكني أقول:

لولا أن السبرتو مادة قابلة للإشتعال، ماكان يعثره عود الكبريت.

هوذا عود الكبريت قائم كما هو، وكوب الماء لا يعثر منه، بل إنه إذا اقترب من كوب الماء ينطنيء.

وعلى كلي ، سواء كنت ماءاً أو كحولاً ، فالهروب بالنسبة إليك أضمن . الهروب على الأقل فيه اتضاع ، والإتضاع يخلص كثيرين . فقد أبصر القديس الأنبا أنطونيوس فخاخ الشيطان منصوبة ، فصرخ «يارب ، من يفلت منها؟ » فأتاه الصوت «المتضعون يفلتون منها» .

العثرة خطوة أولى . إن وقعت فيها ، فلا تكمل باقى الخطوات .

ووجود العثرة ليس عذراً لك ، ولا تبريراً لأخطائك .

لأن الله وضع فيك روحه القدوس، ومنحك قوة للمقاومة. فإن استجبت للعشرة، تكون قد خسرت هذه القوة الإلهية ولم تستخدمها. إن الإنتصار ممكن أمامك. تذكر يوسف الصديق الذي كان أقوى من العثرة وانتصر، على الرغم من شدة الحرب التي تعرض لها.

العثرة مجرد عرض . فإن لم يصادف قبولاً ، إنتهى أمره .

## ٥ أنواع العثرات:

يركز كثيرون الكلام في العثرة على الأمور الجنسية .

وهي حقاً هامة وخطيرة ، ولكنها ليست كل شيء .

والعثرات في هذا الجال تأتى بطرق كثيرة من وسائل الإثارة الجنسية ، سواء عن طريق وسائل اللهو المختلفة ووسائل طريق الإغراء الذي يقوم به الأفراد ، أو عن طريق وسائل اللهو المختلفة ووسائل الترفيه ، بالصور المعثرة ، والأغانى العابثة ، والفكاهات الجنسية ، أو عن طريق القصص البطالة التي تسمع وتقرأ ، وكذلك الروايات والأفلام . وقد تأتى العثرة عن طريق الخلطة ، والمعاشرات الردية . وقد تأتى من داخل النفس ...

أما أنت فابعد عن كل العثرات ، واضبط حواسك .

واعلم أن « الحواس هى أبواب للفكر » كما قال مار اسحق . وما تراه وما تسمعه قد يجلب لك أفكاراً خاطئة ، و يكون معثراً لك . والفكر قد يلد شهوة . والشهوة تقود إلى خطية فعلية .

ولكن لعلك تسأل: ماذا أفعل؟ هل أغمض عينى، والعثرة فى كل مكان؟! ولا بد أننى سأرى وسأسمع ... فأقول لك إنك لست مسئولاً عن النظرة الأولى، مادامت قد أتت عرضاً.

#### ولكنك مسئول عن النظرة الثانية ودوافعها.

إن كان المنظر المعثر رأيته قد أثارك أو أعجبك ، فأعدت النظر إليه بإرادتك ، سواء في صورة حية ، أو صورة مطبوعة ، فأنت هنا تكون قد أخطأت لأنك بإرادتك الحرة قد نظرت . فإن كانت النظرة الأولى كذلك ، برغبتك وإرادتك ، فأنت مسئول عنها أيضاً ...

ونفس الوضع نقوله عن السماعات الخاطئة . إهرب منها . فماذا إن لم تستطع ؟ إن اضطررت لسماعها ، فلا تعطها عمقك ، ولا فكرك .

ليكن سماعاً عابراً ، لا تدخله إلى أعماقك ، ولا تفكر فيه ، ولا تعيده إلى ذهنك ، ولا تعلق عليه . وكما قال الشاعر:

إذا بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل

#### و بقدر إمكانك إهرب من اللقاءات المعثرة.

فإن اضطررت إلى هذا ، إجعلها قصيرة المدى على قدر استطاعتك. كذلك لا تنفرد مع شخص يقاتلك به العدو، وتضعف من الداخل في وجودك معه. وحاول في أمثال هذه اللقاءات، أن ترفع قلبك إلى الله وتصلى. ولا تكن في اللقاء بكل قلبك وعواطفك...

هذه كلمة مختصرة عن العثرات الجنسية ، وهى موضوع طويل وُضعت فيه كتب، وليس الآن مجاله. إنما نحب أن نقول هنا ، إن العثرات ليست جميعها جنسية .

## فهناك عثرات الفكر مثلاً ، وهي على أنواع :

منها الفلسفات الخاطئة التي قد تقرأها فتشوش أفكارك ، وقد تجلب لك شكوكاً ، إذا كنت تقرأ وأنت غير مستعد لها مسبقاً بفكر أصيل سليم . ويلزمك الحرص فيا تقرأ .

#### وتوجد الكتابات الإلحادية ،والتي تهاجم الدين .

والملحدون كثيرون . وكل ما يكتبونه توجد ردود عليه ، ولكنهم يشكلون عثرة بالنسبة إلى غير الدارسين وغير العارفين ، تسبب لهم شكوكا هي أخطر عليهم من خطايا الجسد التي يسهل التخلص منها .

#### والمضلون في الفكر الديني كثيرون ومعثرون.

كان يربعام بن نباط عثرة لإسرائيل إذ جعله يخطى، وينحرف عن عبادة الله (١٨ لـ ١٤: ١٦). وقد كان من مضللي الشعب قبيل مجيء المسيح: يهوذا الجليلي في أيام الإكتتاب الذي أزاغ وراءه جمعاً غفيراً... وثوداس الذي التصق به حوالي أربعمائة (أع ه: ٣٦، ٣٧). كذلك في أيام المسيح كان الكتبة والفريسيون والمصدوقيون وأمثالهم مضللين للشعب. وكانوا عثرة كبيرة. أمسكوا مفاتيح المعرفة، فا دخلوا وما جعلوا الداخلين يدخلون. لقد أعثروا الشعب كله بتعاليمهم.

#### ومن العثرات الفكرية ، الأفكار العقيدية المنحرفة .

الأفكار التى تشمل بدعة أو هرطقة ، أو فكراً لاهوتياً غير المسلم لنا من الآباء القديسين ، ولا يتفق مع العقيدة السائدة فى الكنيسة والتى يؤمن بها الكل. وهذا الفكر قد يعثر الناس ، ويثير فيهم شكوكاً.

فلا تقبل هذه الأفكار كما قال الآباء الرسل (غل ١: ٧، ٨، ٣يو ١). ١ ١١٠).

#### إهرب من هذه العثرات الفكرية ، فأنت في زمان التوبة .

أنت إنسان تبحث عن خلاص نفسك . فما شأنك بهذه الأفكار التي تشوش على ذهنك ، وتدخلك في مجالات من الجدل وربما في خصومات ، لا تتفق مع سعيك إلى نقاوة القلب بالتوبة . أتركها إلى المتخصصين يردون عليها . واعكف أنت على الكتب الروحية التي كلما تقرأها ، تزداد محبتك لله ، وتشعر باقتراب قلبك إليه ...

وكما تهرب من العشرات الفكرية العقيدية ، إهرب من كل عثرات فكرية أخرى مثل:

عثرات الفكر الق تجعلك تعثر في الناس وتدينهم.

فهناك أشخاص إذا أتعبتهم أفكار الإدانة أو أخبار الإدانة، يصبونها جميعها في

آذان الآخرين، ولا يبالون إن كانت تعثرهم هذه الأخبار أم لا، ولا يبالون بما تدخله في قلوبهم من جهة الشك في الناس، أو إدانتهم والإقلال من شأنهم، أو عدم الهبة لهم ... أما أنت فاهرب من كل هذه، وحاول أن تحتفظ بمحبتك للكل... والذين يشوهون صور الناس في نظرك، إبعد عنهم، لتحتفظ بنقاوة فكرك.

### وهناك عثرات من الذين يحكون أسرارهم للناس.

هم لا يستطيعون أن يحفظوا سراً ، حتى أسرارهم الخاصة وخطاياهم يحكونها للناس. وقد يعثر السامع من سماع هذه الأسرار والأخبار. ويعثر من أسهاء الناس الذين تتعلق بها تلك الحكايات ، وربما يقع فى خطايا بسبها ... ومع أن الكنيسة حرصت أن تجعل الإعتراف سراً ، إلا أن الناس مازالوا يحكون لغيرهم ... وتكون حكاياتهم عثرة ...

#### ومن العثرات الفكرية أيضاً ، المشورات الخاطئة والمضرة .

وكمثال لذلك « مشورة أخيتوفل » . وكان أخيتوفل هو مشير داود ، تركه وانضم إلى فتنة أبسالوم ، ليقدم له مشورة يهلك بها داود مسيح الرب وكل من هم معه . وكان داود يصلى قائلاً « حمّق يارب مشورة أخيتوفل» ( ٢صم ١٥ : ٣١) . ولا شك أن مشورة أخيتوفل كانت عثرة لأبشالوم ، وتشجيعاً له في الثورة على أبيه داود ... ولكن الرب سمع لصلاة داود وأبطل مشورة أخيتوفل ...

## ومن أمثال مشورة أخيتوفل المعثرة مشورة بلعام لبالاق (عدد ٢٢).

وقد أطلق عليها الكتاب إسم « ضلالة بلعام » ( يه ١١). وقال عنه سفر المرؤيا انه « كان يعلم بالاق أن يلقى معثرة أمام بنى إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأصنام ويرزنوا » (رؤ ٢: ١٤). وذلك لكى يحل عليهم غضب الله، فينتصر عليهم عدوه ... ولا شك أنها كانت مشورة معثرة وشريرة.

## فتخير أنت مشيريك ، وابعد عن كل مشورة معثرة .

سواء صدرت ممن تستشيرهم ، أو ممن يتطوعون لنصحك في حياتك. وقد يقدمون لك نصائح لا ترضى الله. وربما تأخذ صورة الإشفاق عليك، بينا لا يكون إشفاقهم روحياً...

#### ومن العثرات التي يتعرض لها البعض ، القدوات السيئة .

فلا تجعل هذا الأمر يعثرك ، مها كان الشخص الذى أعثرت بتصرفاته كبيراً. ولا يغير هذا من مبادئك شيئاً ، ولا من حبك لله وكنيسته . وتذكر أنه قيل عن إيليا النبى العظيم «إيليا كان إنساناً تحت الآلام مثلنا» (يع ٥:١٧).

ولتكن قدوتك الثابتة فى السيد المسيح وسير القديسين . أما أخطاء الناس مهما كبروا فلا تجعلها تعثرك . فالخير هو الخير مهما بعد البعض عنه ... والكتاب المقدس ذكر لنا خطايا الأنبياء ، لنعلم أن الإنسان هو الإنسان بضعفاته أياً كان مركزه .

أما العشرات الخاصة في حياتك ، فافحصها واعرف أسبابها وابعد عنها . لأن التوبة لا تتفق والعثرات .

إبحث عن الأسباب التي تعثرك وتقودك إلى الخطية ، ما هي ؟ وهل هي قريبة منك ؟ وكيف تبعد عنها ؟ وهل هي داخل نفسك أم تأتيك من آخرين.

وابعد عن هذه العشرات على قدر إمكانك حتى لا تؤثر عليك. واهرب من الأصدقاء الذين يجرونك إلى أسفل و يفقدونك روحياتك. وردد ما نقوله باستمرار في الصلاة الربية «لا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير»...



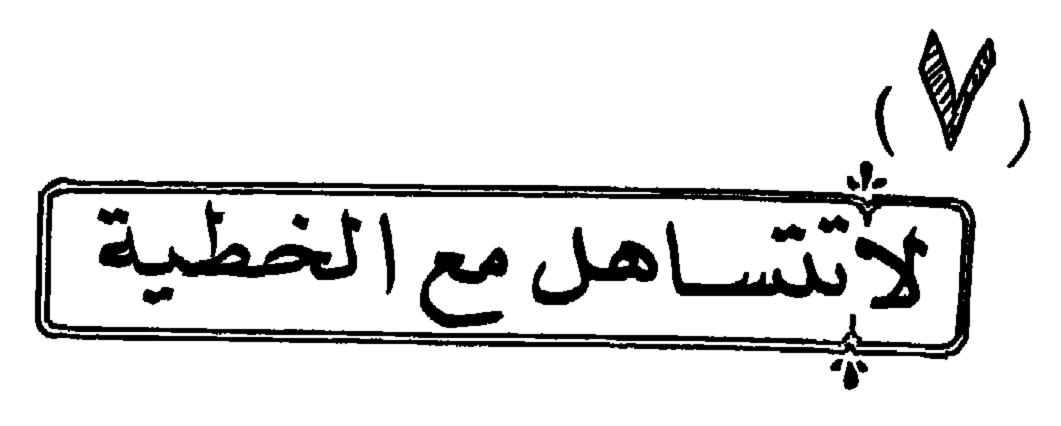

كثيراً ما يسقط الإنسان فى الخطية ، بسبب التساهل . فكيف ذلك ؟ المعروف أن الحظية تبدأ بحرب من الخارج ، وتريد أن تدخل وتسيطر. وبالتساهل تتحول الحرب من الخارج إلى داخل القلب .

فكيف يحدث هذا التطور؟ وما دور التساهل فيه؟

تكون الخطية في الخارج: منظراً مثيراً ، أو صورة في كتاب ، أو كلمة يقولها شخص ما ، أو أى شيء يمكن اشتهاؤه أو اقتناؤه . ثم يتساهل الإنسان مع حواسه ، مع سمعه أو بصره ، فيأتيه الفكر ضعيفاً في البدء ، ويمكن طرده بسهولة . ولكن :

بالتساهل مع الفكر ، ينزل إلى القلب ، ويتحول إلى شعور .

فإن استيقظ الإنسان إلى نفسه ، يمكنه التخلص من هذا الشعور ، موقناً تماماً أن هذا الشعور الخاطىء يبعده عن محبة الله ، ويقوده إلى خطية . بل هذا الشعور الخاطىء هو خطية في حد ذاته ، وعدم نقاوة في الداخل ، وينجس القلب .

# ولكن بالتساهل مع الشعور، يتحول إلى إنفعال أو شهوة .

وهنا يكون الإنسان قد بدأ يخضع للفكر، وبدأ يدخل في صراع داخلي، بين شهوته وضميره. ومن طبيعة الشهوة إنها تريد أن تسيطر. إن طردت بحزم، أمكن التحلص منها. ولكن بالتساهل تبدأ الشهوة أن تنتشر، أو يبدأ الإنفعال أن ينتشر. حتى تشمل هذه الحرب الداخلية فكر الإنسان وقلبه وحواسه، وربما جسده أيضاً.

# وبالتساهل مع الشهوة ، تحاول أن تعبر عن ذاتها عملياً .

أى تحاول أن تشبع ذاتها بطريقة عملية. فإن تساهل فى ذلك، يتم العمل. وتصبح الخطية خطية كاملة. ثم لا تستريح الخطية بهذا، إنما تريد أن تتكرر. فإما أن يتوب الإنسان بعد سقطته، وإما أن تتكرر خطيته. ولكنه أحياناً:

<sup>(</sup>١) عن محاضرة ألقيت في الكاتدرائية الكبرى يوم الجمعة ٢٨/١٠/٢٨

يتساهل في عمل الخطية ، فتتحول إلى عادة أو طبع .

وبهذا يخضع لسيطرتها ، ويصير عبداً لها ، يفعلها بغير إرادته أحياناً ، ولا يملك السيطرة على نفسه ... كمن يقع في الغضب تلقائياً ، ويثور دون أن يتحكم في نفسه . وكمن يزني ، أو يجمع نفسه . وكمن يزني ، أو يجمع المال ، أو يستهزىء بغيره ... كل ذلك تلقائياً ، دون أن يراجع نفسه ، ويتحكم فيا تفعل ...

أما الأبرار، فهم في منتهى الحزم، لا يتساهلون مع أنفسهم.

لمم رقابة شديدة جداً على أنفسهم: رقابة على كل فكر ، على كل شعور. رقابة شديدة على حواسهم، في حزم. ورقابة على كل كلمة تخرج من أفواههم، وعلى كل تصرف...

قلوبهم «جنة مغلقة ، عين مقفلة ، ينبوع مختوم » ( نش ؛ : ١٢). ولقلوبهم وأفكارهم وحواسهم أبواب حصينة ، عليها حراسة مشددة ، لا يستطيع أن يفلت منها أحد ، فرقابة الضمير ساهرة في حرص ، والنعمة تحفظها .

هذا الإنسان البار المحصن ، الساهر على خلاص نفسه ، يغنى لها ويغنى لحفظ الرب له ، ويقول «سبحى الرب يا أورشليم...

لأنه قوى مغاليق أبوابك ، وبارك بنيك فيك ،

وجعل تخومك فى سلام » ( مز ١٤٧ ) .

فهل أنت هكذا ؟ أم أنت متساهل في حراستك لنفسك ؟ غير مدقق في غلق أبوابها، بل تفتحها بين الحين والحين، ظاناً أن العدو لا يقدر على هدم حصونك ... ؟

# لا تتساهل إذن مع الخطية ، إعتماداً على قوتك .

ثقة منك أن الشيطان لا يقدر عليك ، على الأقل في هذه النقطة بالذات. إنما خذ درساً من سقطات القديسين والأنبياء. واعلم أن الخطية «طرحت كثيرين جرحى، وكل قتلاها أقوياء» (أم ٧: ٢٦)، فالذى لا يحترس، ولا يبعد عن العثرات، ولا يهرب لحياته، ولا يطلب معونة الله ليلاً ونهاراً، يمكن أن يسقط كها سقط من قبله أقوياء...

واعلم أنك إن تساهلت مع الخطية ، يمكن أن تجرك دون أن تشعر خطوة خطوة خطوة في السقوط، وإلى الهلاك.

## تأمل أية نتائج خطيرة تحدث لك ، كلما تساهلت مع الخطية .

كلما تتساهل مع الخطية ، يقل احتراسك ، وتضعف إرادتك، وتقل محبتك لله. وتتغر في الداخل وفي الخارج.

إنك تكون فى ملء قوتك . حينا تبدأ الحرب الروحية. وفى ملء عمل النعمة معك. ولكنك كلما تتساهل مع الخطية تضعف قوتك، وتقل مقاومتك، ويزداد تأثير الخطية عليك، وتزداد سيطرتها على تفكيرك وشعورك وإرادتك. إذ يكون فكر الخطية قد ثبت أقدامه داخلك. وحينا تحاول أن تخرج من نطاقه ومن مجاله، تجد عقبات، وتدخل فى صراع... وقد كنت تقوى عليه فى بادىء الأمر...

#### بتساهلكُ تجد عدواً في داخلك يقاومك ويضغط عليك.

وباستمرار التساهل ، تجد قوتك قد فرغت ، واستسلمت . كقطعة من الحديد، وجدت نفسها في مجال من المغناطيس و تريد أن تخرج منه ولا تعرف . وأحياناً لا تريد ، بل تجد نفسها بكل ما فيها منجذبة إليه ...

## في تسابعلك مع الخطية ، تحزن الربح الساكن فيك .

وتطفىء حرارة الروح فى داخلك ( ١٦س ٥ : ١٩ ، أف ٤ : ٣٠ ) . وتتنازل عن النعمة المعطاة لك . وتكون بهذا التساهل مع الخطية ، قد رفضت سلاحك الروحى ، وخنت الرب ، وفتحت الباب لأعدائه ومقاوميه . خنت عشرة الله ، ودخلت فى عشرة الخطية ، ولو عن إهمال وتراخ .

صلابتك بدأت تهتز من الداخل . فالأقوياء لا يتساهلون...

# تساهلك مع الخطية ، معناه أن مثالياتك بدأت تهز.

بدأت تتنازل عن المستوى اللائق بك كصورة الله ومثاله (تك ١: ٢٦). ورضيت لنفسك أن تتفاهم مع الشيطان، وتسمح له بمكان داخلك. ورآك الشيطان أنك من النوع الذي يمكن أن يخضع له ويستجيب، وليس من النوع الصلب الذي يقاوم بشدة، ويرفض كل اقتراحاته أياً كانت.

#### لقد كان الشيطان يختبرك ويجس نبضك ، ليعرف نوعيتك .

هل أنت سهل أم صعب ؟ هل ترفض كل ما يعرضه بحزم و بدون نقاش؟ أم تقبل؟ أم تتفاوض؟ أم تتساهل معه وتقابله في منتصف الطريق. لذلك هو يعرض عليك أفكاره وحيله. فإن تساهلت، يعرض أيضاً... فإن تساهلت أمامه وتراخيت، حينتُذ يعرف معدنك، و يعاملك على أساس هذه الخبرة.

# وتسقط هيبتك أمام الشياطين ، بسبب تساهلك معهم .

هناك قديسون تخافهم الشياطين وتهابهم . مثل ذلك القديس الذى أتاه شيطان ليحاربه ، فربطه خارج القلاية ، وجاء ثان وثالث فربطهم أيضاً خارجها . وظلوا يصرخون ، فقال لهم «إمضوا واخزوا» ... ومثل القديس الأنبا إيسيذوروس قس القلالى ، الذى قال له الشياطين «أما يكفيك أننا لا نستطيع أن نمر على قلايتك ، ولا على القلاية التى إلى جوارها . وأخ واحد لنا فى البرية ، جعلته يعتدى علينا الليل والنهار بصلواته ... ؟! » .

والقديس مقاريوس الكبير، الذى كانت تخافه الشياطين قائلة «ويلاه منك يا مقاره...» هذا لما نفى إلى جزيرة فيلا من الأريوسيين، صاحت الشياطين صارخة لمادخل إلى الجزيرة...

# الشيطان يخاف أولاد الله الحقيقيين ، الذين يهزمونه .

أما إن رآك أنت تقبل أفكاره ، وتتساهل معه ، وتفتح له أبوابك ، وتخون الرب بسببه ، حينئذ تسقط هيبتك في عينيه ، ولا يرى أنك صورة الله التي يخافها ، ولا هيكل الروح القدس الذي يرتعب منه ... حينئذ يلعب بك الشياطين ، و يسلمك كل واحد منهم للآخر لكي يلهو بك ... ككرة قد نزلت إلى الملعب ، واللاعبون يمررونها بينهم ... كل واحد منهم يقذفها إلى اتجاه ...! إحترس إذن لنفسك ، ولا تكن كرة تنزل إلى الملعب .

# فالذى يتساهل مرة ، يتعود التساهل ويتمادى فيه.

قد تساهل سليمان مع نفسه في كسر وصية الله التي تمنع الزواج بأجنبيات، فتزوج إبنة فرعون (١٦ مل ١٩: ١٦). ثم سهل عليه الأمر فتمادى فيه «وأحب سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحيثيات، من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائيل: لا تدخلون إليهم، ولا يدخلون إليكم، لأنهم يميلون قلوهم وراء آلهتهم» (١١مل ١١: ٢،١١).

ولما رأى الشيطان تساهل سليمان ، دفعه إلى أخطر.

فكما تساهل مع نفسه ، وكسر الوصية في الزواج بهن ، ازداد تساهله ، فبنى مرتفعات لمؤلاء النسوة لعبادة إلهتهن . وقاده تساهله إلى أنه بنى مرتفعة لكموش إله الموآبيين ، وأخرى لمولك إله العمونيين . ومال قلبه وراء آلمة أخرى (١٩ل ١١: ١٠) .

ربما كان الشيطان يخاف سليمان أول الأمر ، لأنه كان أحكم أهل الأرض. فلها رآه يتساهل مع الخطية ، دفعه في هذا التساهل إلى أبعد حد يمكن تصوره...!

#### وكدئك فعل معه من جهة التساهل في محبة النساء.

سمح سليمان لنفسه بالتساهل فى تعدد الزوجات ، فلم يوقفه الشيطان عند حد معقول ، إنما جعل التساهل يتمادى معه ، إلى أن صارت له «سبع مئة من النساء السيدات ، وثلاث مئة من السرارى ( ١ مل ١١ : ٣) .

إن كان التساهل يمكن أن يجر إنساناً حكيماً إلى هذا المستوى، فماذا يمكن أن يقال إذن عن الناس العاديين؟!

لذلك لا تتساهل مطلقاً ، مها بدت الخطية بسيطة . مجرد قولك إنها خطية بسيطة ، يقودك إلى التساهل.

لا تقل هذا شىء بسيط ، وهذا أمر تافه لا يزعج الضمير ، وهذه ليست بخطية . وهذاالتصرف لا يعشرنى ، ولن يترك أثراً فتى . فكثيرون سقطوا لعدم التدقيق . والذى لا يحترس من الصغائر ، يمكن أن يقع فى الكبائر . وكل خطية هى تمرد على الله وانفصال عنه ، ودنس وسقوط وضعف .

ولا تظن أن الخطية التي تهلك الإنسان هي مجرد الوقوع في كبائر، كالزنا والتجديف والقتل والسرقة ... فقد قال الرب:

## من قال ياأحمق يكون مستوجب نارجهنم ( منى ٥: ٢٢ ) .

« ومن قال الأخيه رقا يكون مستوجب المجمع » ... كثيرون يتساهلون في الكلام بينا الكتاب يعتبر الكلام الخاطىء نجاسة. ويقول «ما يخرج من الفم ينجس الإنسان» (متى ١٥: ١١). وعن الحرص من جهة اللسان، وعدم التساهل في أخطاء الكلام، يقول يعقوب الرسول «إن كان أحد فيكم يظن أنه دين، وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة» (يع ٢٦:١٢).

إذن لا تحترس فقط من الزنا والسرقة والقتل ، فريما كلمة واحدة تكون سبب دينونتك ، لأن الكتاب يقول «بكلامك تتبرر، وبكلامك تدان» (متى ١٢ : ٣٧).

« كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس. سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين » (مق ٢١: ٣٦).

لم يفهم القديسون عبارة (الكلمة البطالة) على أنها الكلمة الشريرة مثل الكذب والشتيمة والتجديف والإدانة. إنما فهموا الكلمة البطالة، على أنها كل كلمة ليست للمنفعة، ليست للبنيان، لا تبنى نفس السامع، ولا تبنى الملكوت... وهكذا صمتوا، وكانوا لا يتكلمون إلا بحساب، حينا يرون أن الكلام سيكون للبنيان.

ولا شك أن الذى لا يتساهل مطلقاً مع نفسه ، فى اللفظ بكلمة ليست للبنيان ، لا يكن طبعاً أن يتساهل مع نفسه فى أن يلفظ بكلمة شريرة...

#### والذي لا يتساهل في كلمة ، لن يتساهل في العمل.

والتدقيق الذي يتعوده ، يشمل كل حياته وكل تصرفاته ، عالماً أن كل فعل يأتى إلى الدينونة مها كان بسيطاً . مجرد نظرة نظرتها إمرأة لوط إلى الوراء ، حولتها إلى عمود ملح (تك ١٩: ٣٦). وكذبة كذبها حنانيا وسفيرا جعلتها يسقطان ميتين للتو بلا توبة (أع ٥: ١-١٠).

إذن لا تقسم الخطية إلى كبيرة وصغيرة ، لكى تسمح لنفسك بالتساهل مع الصغير يجعله الصغيرة. إنما كن دقيقاً في كل شيء. واعلم أن التساهل مع الشيء الصغير يجعله يكبر. والسيد المسيح لم يمنع عن الزنا فقط ، إنما عن النظرة المشتهية أيضاً... ولم يطلب منا فقط أن نحتمل من يسخرنا ميلاً ، بل دعانا إلى احتمال الميل الثاني أيضاً (متى ٥: ٢٨ ، ٢٨).

## الذي يتساهل في الخطوة الأولى ، يقع في الثانية .

والذى يتساهل فى الثانية ، يقع فى الثالثة ... وهكذا إلى غير حد. والشيطان - كما قبل عنه - «فتال حبال»، يفتل حبالاً لاصطيادنا وحباله طويلة ، لا مانع أن يدبر حيلة فى عشر سنوات ، ليسقطك فى خطية واحدة! فاحترس منه ، ولا تتساهل معه أبداً.

والشيطان قد يلومك إذا كنت مدققاً في تصرفك ولم تتساهل.

وقد يصفك الشيطان بالتطرف أو الوسوسة وتعقيد الأمور.

فلا تسمع له ، وكن ثابتاً في روحياتك ، لا تثيرك هذه الإتهامات. وكن مثل القديس ببنوده الأسقف، الذي لما رأت إحدى النساء تدقيقه الشديد، قال: إن هذا الشيخ موسوس! فأجابها القديس قائلاً «هل تعلمين يا إمرأة كم سنة قضيتها في البرية لكي أقتني هذا الوسواس؟ لقد قضيت خمسين سنة لأقتنيه، فهل أفقده من أجلك في لحظة واحدة ؟! » وترك الأسقفية ومضى ... إن خلاص نفسه أفضل ...

واعرف أن الخطية هي كسر لوصية الله ، وبعد عن محبته. لذلك فأنت في تساهلك:

لست تتساهل مع نفسك ، إنما تنساهل في حقوق الله .

لا تتساهل مع نفسك في ارتكاب الخطية . وإن أخطأت :

لا تتساهل في معاقبة نفسك على خطيتها.

إن التساهل في تأديب النفس على سقطاتها، قد يؤدى إلى اللامبالاه، وعدم الخوف، والإستهائة بوصايا الله، والعودة إلى ارتكاب الخطية بسهولة، إعتماداً على أن الله محب وغفور «لم يصنع معنا حسب خطايانا، ولم يجازنا حسب آثامنا» (مز١٠٣).

### لا تدلل نفسك إذن ، ولا تسامحها بسهولة .

واعلم أن الخطية التى لا تنال عقوبتها كما ينبغى ، والتى لا تنسحق بسبها النفس وتُذل ، ما أسهل أن يرجع إليها الإنسان مرة أخرى ... ولا تقل إن هذه الخطية قد عملتها فى الماضى ، ومرت وانتهت ، ونلت عليها حلاً ومغفرة! كلا ، بل بكت نفسك باستمرار .

وتذكر أن داود النبى بلل فراشه بدموعه فترات طويلة ، بعد أن سمع حكم المغفرة من الله على فم ناثان... لكنه على الرغم من هذه المغفرة ، صارت دموعه له شراباً نهاراً وليلاً . وصغرت نفسه في عينيه ، وظل يبكتها زماناً هو العمر كله ، و يقول «خطيتي أمامي في كل حين» (مز٥٠) .

فلتكن أنت كذلك . وافرض على خطاياك عقوبات شديدة ...

وكن حاراً فى الروح ( رو ١٦ : ١٦ ) . واعمل عمل الرب بكل نشاط وكل . حرص ، ولا تتساهل فى ذلك فقد قيل :

ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة ( أر ٤٨ : ١٠ ) .

كن كالراعى الساهر على غنمه ، الذى يحرس حراسات الليل ، بكل يقظة ، لا يتساهل مع نفسه فى أن يغفو لحظة...

كن حاراً في عبادتك . وإن وجدت نفسك متعباً ، أو لا رغبة لك في الصلاة ، فلا تتساهل مع نفسك وتنام بغير صلاة . لثلا بهذا التساهل تتعود نفسك الإهمال والتراخى . بل كما قال مار اسحق : إذا حوربت بأن تهمل صلاتك وتنام ، لا تطاوع نفسك وإنما :

إغصب نفسك على صلاة الليل ، وزدها مزامير.

كذلك كن حازماً فى صومك . لأنك إن تساهلت فى موعد الأكل ، ستتساهل أينضاً فى نوع الطعام وكميته، ثم تتساهل فى ضبط نفسك ، و يصحبك عدم الضبط هذا فى كل تفاصيل حياتك الروحية .

كن متيقظاً إذن لخلاص نفسك ، بكل حرص ، ساهراً باستمرار ، لئلا يأتى بغتة فيجدك نائماً (مر٣٦:١٣).

لا تنم . وإن نمت ، إحترس من الصحو المتأخر .

فشمشون ظل متساهلاً في روحياته ، غافلاً عن خلاص نفسه زماناً. ومتى صحا؟ كان ذلك صحواً متأخراً، بعد أن فقد نذره، وفقد قوته، وسباه الأعداء...

ولوط كذلك . متى صحا ؟ ... متأخراً جداً بعد أن فقد كل شيء في حريق سدوم . وكثيرون سقطوا ، لأنهم تساهلوا مع الغفلة الروحية ، ولم يستيقظوا لأنفسهم إلا متأخرين ، بعد أن كانت الخطية قد تمكنت منهم . فلاتكن كهؤلاء .

وكإنسان أمين على حياتك الروحية ، لا تتساهل مع الخطية . ... وماذا أيضاً ؟





## الخطية لا تحب أن تكشف ذاتها ، إنما أحياناً تتنكر.

هى لا تكشف ذاتها إلا للمستهترين الذين يحبونها . أما بالنسبة إلى أولاد الله ، فإنها دائماً تتنكر ، حتى لا يتنبهوا لها و يبعدوا عنها . ولا مانع مطلقاً من أن تتنكر في زى فضيلة ، أو وراء أى إسم لطيف غير مكشوف . ويمكن أن ينطبق على أمثال هذه الخطايا قول الرب:

بأتونكم بثياب الحملان . ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة ( متى ٧: ٥٠).

المضللون من المعلمين الكذبة يفعلون هكذا . والخطايا التي تضلل الإنسان وتستغل بساطته ، تفعل هكذا أيضاً . والشيطان نفسه يأتى بثياب الحملان . وكها يقول الرسول :

الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور.

وخدامه أيضاً يغيرون شكلهم إلى شبه خدام للبر (٢ كو ١٠: ١٥، ١٥)... يحدث هذا لكى تتم الخديعة، فتتم السقطة. ولهذا يحتاج أولاد الله دائماً إلى حكمة وإفراز، لكى يميزوا بين طريق الرب وطريق الشيطان، ويميزوا إرادة الله من الإرادات الخاطئة.

فكنيراً ما يسلك البعض في طريق خاطىء نتيجة للجهل وعدم المعرفة، ونتيجة لخديعة الشياطين لهم. لذلك فالأب الكاهن في القداس الإلهى يطلب من الله المغفرة والصفح قائلاً «عن خطاياى وجهالات شعبك».

ولماذا نسميها جهالات؟ لأن الكتاب يقول:

توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة ، وعاقبتها طرق الموت .

<sup>(</sup>١) عن محاضرة في بداية الستينات ، ألقيت في دمنهور.

ذكرت هذه الآية في سفر الأمثال (أم ١٤: ١٢). وتكررت لأهميتها مرة أخرى في نفس السفر بنفس النص (أم ١٦: ٥٠)... مادام الأمر هكذا، ويمكن للإنسان أن ينخدع، وكما قال الرب «هلك شعبي من عدم المعرفة» (هو ٤: ٦). لذلك قال الحكيم أيضاً:

## على فهمك لا تعتمد (أم ٣:٥).

وهكذا نرى داود النبى يصرخ كثيراً فى مزاميره ويقول «علمنى يارب طرقك. فهمنى سبلك» (مز ١١٩). فإن كان النبى العظيم ـ الذى حل عليه روح الرب يقول هكذا، فاذا نقول نحن؟

ليس جميع الناس حكماء، وليس الحكماء حكماء فى كل شىء «الحكيم عيناه فى رأسه، أما الجاهل فيسلك فى الظلام» (جا ٢: ١٤). ونحن لا ندّعى الحكمة. فاذا نفعل إذن؟

#### علينا بالمشورة ، حتى لا تخدعنا ثياب الحملان .

والكتاب يقول فى ذلك «طريق الجاهل مستقيم فى عينيه . أما سامع المشورة فهو حكيم » (أم ١٧: ١٥) . وليس كل شخص نسمع منه المشورة . فقد كانت مشورة بلعام ضلالة (يه ١١) . وكانت مشورة أخيتوفل ليست حسب مشيئة الله . لذلك نستطيع أن نقول إنه ليست كل مشورة هى من الله ، فقد قال الوحى الإلمى : «يا شعبى ، مرشدوك مضلون » (أش ٣: ١٢) .

فما أكثر الذين هلكوا نتيجة الإرشاد الخاطىء . ولبس هذا الإرشاد المضلل ثياب الحملان ، وهلك به أصحابه . كما يقول الكتاب «أعمى يقود أعمى ، كلاهما يسقطان في حفرة » (متى ١٥: ١٤) . وقد رأينا كيف ضاع رحبعام نتيجة سماعه للمشورة الخاطئة (١٩ل ١٢: ١٠) . وقد وبخ الرب الكتبة والفريسين على إرشادهم الخاطىء ، وقال إنهم «قادة عميان» (متى ٢٣: ١٦، ١٣) .

#### هؤلاء طبعاً غير المرشدين القديسين ( عب ١٣ ) .

الذين يقول عنهم الكتاب « أذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله. أنظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم » (عب ١٣: ٧)، وأيضاً «لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم، كأنهم سوف يعطون حساباً » (عب ١٣: ١٧). لذلك نحتاج

لإفراز شديد لنميز بين الإرشاد السليم والإرشاد الخاطىء، بين روح الحكمة وروح الضلال. كما قال الرسول «إمتحنوا الأرواح هل هي من الله» (١يو٤:١).

والذي يتمسك بروح الله فيه ، سيرشده الروح . فأشعياء النبي يقول عن روح الرب إنه «روح الحكمة والفهم ، روح المشورة» (أش ٢:١١).

فلنصل إذن أن ينقذنا الرب من كل خداع الشياطين ،

ومن الخطايا التي تتنكر في زى فضائل لتضلنا.

على أنه إن سقط أحد فى خداع الشياطين هذا ، فإن الإتضاع يرفعه من سقطته . لأنه حالما ينكشف له الأمر ، أو ينهيه صديق مخلص أو مرشد حكيم ، يعترف حينئذ بخطئه ، ولا يعود إلى ذلك الخطأ مرة أخرى . ويكتسب بذلك معرفة وتوبة . أما المتعجرف بمعرفته أو بسلوكه ، فإن توبته صعبة ...

وذلك لأن الإنسان البار في عيني نفسه ، يدافع عن خطيئته ، ويسميها بغير إسمها حتى لا يخجل!

لأنه إن اعترف بأن هذه خطية ، يعترف بالتالى أنه مذنب . وكبرياؤه تمنع هذا! إذن لا مانع من أن يلبسها ثياب الحملان، ويسميها باسم آخر مقبول، غير عمرج له ، حتى لا ينكشف أمام الناس، وحتى يخدع نفسه فلا ينكشف أيضاً أمام نفسه ، إن أمكن...

والذين يغطون خطاياهم بثياب الحملان ، لا يتوبون .

إذ كيف يتوبون عنها ويتركونها ، وهم لا يحسبونها خطية ، ولا يعترفون أنها خطية ؟! بل قد يسمونها باسم فضيلة! وبهذه التسمية يدافعون عن سلوكهم، وبالتالى يستمرون فيه. وقد يصبح عادة لهم أو طبعاً لهم أو منهجاً ثابتاً في حياتهم لا يغيرونه، لأنهم يسمون الخطية بغير إسمها الحقيق ، و يغطون عليها فلا تظهر!

وبهذه التسمية وهذه التغطية ، تهتز المبادىء والقيم عندهم .

إن الخطية المكشوفة والمعروفة ، من السهل مقاومتها وتجنبها . وهي تتعب الضمير السليم ، حتى أنه إن وقع فيها الإنسان ، من السهل أن يتركها ... لذلك فإن الشيطان \_ الحكيم في الشر\_ يعمل على تغيير القيم من جذورها ...

وبتسمية الخطية بغير اسمها ، يدخل مع البشر في حرب مسميات.

وتزداد خديعة الشيطان ، إن استطاع أن يجعل من هذه التسمية مفهوماً شائعاً بين الناس ، وهذا أخطر ، إذ ينتشر بين الكشيرين يرددونه بلا وعى . وهذه التسميات هي خديعة مقصودة من جهة الشيطان أو دعاة الشر . أما من جهة العامة ، فقد تكون الخطية هنا جهلاً منهم يحتاج إلى توعية روحية ، أو يكون انقياداً غير حكيم ، وانسياقاً بغير عمق ، يحتاج إلى قوة في الشخصية ، سواء في الفكر أو في التصرف ، حتى لا تشدها الدوامة ، وحتى لا تسير مع التيار أينا اتجه .

وهكذا فإنه نتيجة لخداع الشياطين وأتباعهم من محاربي الفضيلة ... نجد أن قيماً كثيراً ، تحتاج إلى توضيح مفهومها .

أى أننا ندخل مع هؤلاء في حرب تعريفات definitions ، بحيث لا بد أن نعرف: ما هو مفهوم هذه الفضائل أو القيم ؟ ما هو المقصود بها ؟ ما هومضمونها أو تحديد معناها بالضبط ؟ حتى لا يكون هناك خطأ واضح في التطبيق ، ربما يتنازعه تفسيران متضادان بالنسبة إلى فضيلة واحدة .

# ومن أمثلة هذه الفضائل التي تحتاج إلى تحديد معناها:

ما هو مفهوم الحرية مثلاً ؟ وما هو مفهوم القوة ؟ وما مفهوم العظمة والكرامة ؟ كذلك ما معنى الإنتصار؟ وما معنى الرجولة والبطولة والشجاعة ؟ وما معنى النجاح؟ وما معنى الطموح؟

كلها قيم عظيمة . ولكن الناس يختلفون في مضمونها ومعناها ، هذا بافتراض حسن النية . وبناء على ذلك يقع البعض في الخطية ، بفهم خاطيء ، بينها يتحاشاها البعض الآخر بمفهوم سليم .

# تحت إسم الحكمة مثلاً ، كم خطايا تختبىء؟

يقع الإنسان في التملق وفي الجبن وفي الرياء ، ويسمى هذه حكمة . ويقع في مجاراة الشر، والسير في التيار العام الخاطىء ، ويسمى هذه أيضاً حكمة . وقد يستخدم الكذب والخديعة واللف والدوران ، ويعتبر أن هذه حكمة منه ، يكفي أنها أوصلته إلى غرضه أو حفظته في أمان . وكأن الوصولية أيضاً حكمة !

وهنا يكون قد أخطأ في مفهوم الحكمة! لأن الشر ليس حكمة . ولأنه ليس من الحكمة أن يخسر الإنسان الملكوت ، من أجل أى غرض زائل على الأرض . وصدق الرسول حينا قال:

## لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله ( ١ كو٣: ١٩).

وهى ليست جهالة فقط ، بل هى أيضاً سبب عقوبة « لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم» (١ كو ٣: ١٩). إن (الحكمة) التي تصبح لوناً من المكر والدهاء والحيلة ، ليست هى حكمة روحية ، فابتعد عنها . لأن الحية كانت «أحيل حيوانات البرية» (تك ١٣) . وكانت شيطاناً ...

#### إستخدم يعقوب الحكمة البشرية ، فأوقعته في خطايا كثيرة .

بتلك ( الحكمة ) أقصد بالحيلة والدهاء ، تحايل حتى سرق البكورية من أخيه ، بأسلوب خال من الحب الأخوى (تك ٢٥: ٣٠ ـ ٣٤). وبنفس (الحكمة) خدع أباه حتى سرق منه البركة بدلاً من أن يأخذها أخوه (تك ٢٧). واشتركت معه فى ذلك أمه رفقة. و بنفس الحكمة أيضاً ، أخذ من خاله لابان كل ما ولدته الغنم (تك شي ١٣٠ ـ ٣٤). ولم يكن فى هذه النقطة بالذات أميناً مع خاله لابان ... إنها نفس طريقة الحيلة البعيدة عن براءة البساطة ...

## كم يحتاج مثل هذا ( الحكيم ) أن يتوب عن حكمته .

لو أنه سمى الأمور بأسمائها الحقيقية ، وقال إن هذا احتيال أو دهاء أو مكر، أو أعتماد على ذراع بشرى ، لأمكن أن يتوب. أما أن يسميها حكمة ، فهذه تسمية تغطى على الخطية ، ولا تساعده على التوبة ...

# صدقوني إن الحكيم في عيني نفسه ، من الصعب أن يتوب .

لأنه لا يرى فيا يفعله خطية . بل يرى أن تصرفاته تدل على ذكاء وحسن تصرف! وهل من المعقول أن يتوب الإنسان عن الذكاء وحسن التصرف؟ كلا، بل إن الناس يقصدونه ليعلمهم كيف يصل، ويصبح مرشداً إلى طرق خاطئة . وأكثر من هذا، أنه قد يفتخر بحكته هذه، وكيف استطاع أن يستخدم عقله للحصول على ما يريد. وينطبق عليه قول الكتاب:

## مجدهم فی خزیهم ( فی ۲ : ۱۹ ).

الذى تنسحق نفسه بسبب الحزى من أخطائه ، هذا يمكنه أن يتوب. أما الذى يرى فى هذا الحزى مجداً له وفخراً ، فسوف يستمر فيا هو فيه ، راضياً عن نفسه . ومثال ذلك التاجر الذى يفتخر بأنه استطاع أن يلعب بالسوق و يكذب .

والموظف الذى يفتخر بأنه طوى رئيسه بأسباب ملفقة عرضها عليه ، فانطلت عليه الحيلة وصدقه . وكذلك الذى يفتخر بأنه يستطيع أن يمثل أى دور على أى أحد ، ويكسب الموقف بتمثيله المتقن . أو كالشاب الذى يفتخر بأنه يستطيع أن يسقط أية فتاة مها كانت متدينة ؟!

كيف يمكن لهذا الإنسان أن يتوب ، إن كان يفتخر بأخطائه ؟!

#### يذكرنى هذا بالشياطين التي تفتخر بإسقاطها للقديسين !

لقد كان الفريسيون في حرفيهم ، يفتخرون بأنهم يسيرون في أصعب طريق ، و يضيقون على أنفسهم . حتى أن بولس الرسول حينا كان يتكلم عن ماضيه قال «حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسياً » (أع ٢٦: ٥). بينا السيد المسيح وبخ الفريسيين على تحميلهم الناس أحمالاً ثقيلة ، فما دخلوا ، ولا جعلوا الداخلين يدخلون (متى ٢٣).

إن الفريسيين كانوا يفتخرون بحرفيتهم ، لذلك لم يتركوا الحرفية ، بل اعتبروها تدقيقاً في أمور الدين ، وتشدداً في التدين . كان لها إسم آخر يغطيها ويحامى عنها ...!

وكذلك كل خطية ، يمكن أن يكون لها إسم آخر ، يحتمى به الخاطىء ، فلا يتوب ...

فالتدخين لا يظهر على أنه قتل للصحة، وعبودية للإرادة، وإضاعة للأموال، وإنما يأخذ إسم المتعة وإراحة النفس، وهو إسم الا يتعب الضمير كثيراً.

والرقص يأخذ إسم الفن ، ومحترفوه يسمون أهل الفن والفنانين. وكذلك الرسوم العارية التي تعثر كثيرين، هي أيضاً فن لا غير..! وما يشبه هذا كثير جداً.

وخطية الزنى هى أيضاً تلبس ثياب الحملان ، وتحمل إسم الحب. ويخلط مقترفوها بين الحب والشهوة...

وإعلان عمل الخير أمام الناس لكسب مديحهم ، لا يؤخذ على أنه رياء ، إنما يلبس ثياب الحملان ، ويأخذ إسم القدوة الحسنة ، والتعليم العملى ، وتقديم صورة الله للناس ... وعدم إعثارهم .

وتحت أسم الدعابة والمزاح ، تستتر أيضاً خطايا كثيرة .

يتهكم إنسان على آخر ، ويجرح شعوره ، ويتخذه مجالاً لضحكه، ويضحك عليه

الآخرين غير مبال بوقع كل هذا عليه ... وإن لمته ، يقول إن هذا مجرد مزاح ودالة وعشم! وهكذا يسمى عدم إحترام الناس مزاحاً ودالة ... وتحت إسم المزاح أيضاً قد يكذب ويسميه كذباً أبيض أو دعابة أو مزاحاً . وقد يسرق ويخنى أو يأخذ أشياء يملكها غيره ، و يقول : كنت أمزح معه . وقد يتصرف شاب مع فتاة بعض تصرفات مبلكها غيره لائقة ، و يقول كنت أمزح معها . وكل أنواع المزل غير اللائق ، تدخل مبسية غير لائقة ، و يقول كنت أمزح معها . وكل أنواع المزل غير اللائق ، تدخل تحت إسم المزاح والدعابة ، وقد تشمل أى أحد مها علا مركزه . حتى الله نفسه بالمتجديف على إسمه ، قد يعتذر عن هذا بأنه دعابة . وتدخل كلها تحت إسم خفة الدم ، وخفة الروح ؟!

وتسأل أليس لهذا المزاح حدود ؟ فلا تجد جواباً ...

ومن الناحية المضادة ، تلبس القسوة أيضاً ثياب الحملان .

فقسوة الأب على إبنه ، لا تظهر تحت إسم قسوة ، إنما تحت إسم الحزم والتأديب، ويجد لها هذا الأب القاسى مفهوماً خاصاً فى قول الكتاب «فيرعاهم بقضيب من حديد» (رؤ ٢: ٢٧). وينسى قول المزمور «لا تؤدبنى بسخطك» (مز ٦: ١). وينسى الكلام عن عطف الأب (مز ٢: ١).

وقد يقتل أب إبنته الخاطئة ، ولا يسمى هذا الأمر جريمة قتل ، وإنما يسميها غسلاً ومحواً للعار، ودفاعاً عن الشرف!... مجرد ثياب حملان لإراحة الضمير وتبرير العمل...

واضطهاد من يخالف في الرأى أو العقيدة ، يسمى غيرة مقدسة.

وهكذا يأخذ إسماً آخر يصير فيه فضيلة . وفي هذا قال السيد المسيح «تأتى ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله » (يو ١٦: ٢). وهذه التسمية الجديدة كان شاول الطرسوسي يريح ضميره في كل أنواع القسوة التي قام بها (أع ٢٢: ٩- ١١). وقد قال في ذلك عن نفسه في افتخارات ماضية «من جهة الغيرة ، مضطهد الكنيسة » (في ٣:٣).

و بالمثل فإن كثيراً من ألوان الغضب والنرفزة ، قد تأخذ إسم الدفاع عن الحق ، والدفاع عن الحق ، والدفاع عن الخرامة . وكلها ثياب حملان لا تتعب الضمير!

والحياة العابثة قد تختني وراء إسم [ الحرية ] .

وربما الإبن الضال الذى ترك بيت أبيه ، قد ظن أنه يمارس حريته الخاصة ، ويجرب الحياة ، ويختبر ...! والوجوديون فى كل أخطائهم يتعللون بهذا أيضاً: ممارسة الحرية ، والشعور بالكيان الشخصى ، الشعور بوجودهم! وتحت هذا الإسم يقترفون كل أنواع الإباحية ، والإعتداء على حريات الآخرين . وصدق الذى قال «كم من جرائم اقترفت باسمك أيتها الحرية!».

#### وبالمثل خطايا أخرى كثيرة تلبس ثياب الحملان.

فالأم قد تتدخل فى شئون إبنتها ـ المتزوجة حديثاً ـ تدخلاً يخرب هذا البيت ، وتسمى هذا محبة لإبنتها ، ودفاعاً عنها ، وحرصاً على كرامتها ... وقد يكذب محام أو محاسب ، وقد يضع هذا تحت عنوان مقتضيات المهنة ! بينها المهنة شريفة ليس هذا من مقتضياتها ...

إن الخطية ، لا تحب أن تظهر بإسمها الحقيقي ، لأنه يتعب صاحبها.

## فحتى البدعة في الدين ، لا تظهر مطلقاً باسم بدعة .

بل يقدمها صاحبها على اعتبار إنها الفهم السليم للدين الذى يجهله الكثيرون. وإن كانت هذه البدعة تحمل عقيدة لم يألفها الناس، فإنه يسمى هذا تجديداً! وإن قاومه المتمسكون بتقاليد الكنيسة، يقول: هل تحجرون على تفكيرنا؟ لنا الحرية أن نفكر كما نشاء! قد يكون له الحرية أن يفكر، ولكن ليست له الحرية أن ينشر أفكاره الحاطئة بين الناس، ويتعرض لحكم بولس الرسول (غل ١:٧،٧).

بل حتى الذى يعثر الآخرين فى التصرف ، لا يقول إنه يعثرهم ، بل إنه يعلمهم الحياة...!

## أما أنت فاهرب من التسميات الخاطئة وثياب الحملان.

لتكن لك مبادؤك الثابتة الراسخة التي لا تتزعزع بمسميات جديدة ومفاهيم غير روحية ، بل تعتمد على كلمة الرب أولاً ، وعلى الإيمان المسلم لنا مرة من القديسين (يه ٣) . واحتفظ بنقاوتك . ولا تسمح أن تسمى خطيئتك باسم آخر يريح ضميرك إراحة وقتية زائفة ، بينا تشعر في أعماقك إنه لون من المروب من المسئولية ... بل بالحرى إكشف خطيئتك أمام نفسك لتتوب عنها ، وأمام الله لتنال مغفرة .

طوبى لمن يكتشف خطاياه ويندم عليها ، ولا يغطيها بإسم آخر .

#### لأنك إن سميت خطيئتك باسم آخر، لن تتوب.

فالإنسان يترك ما يرى أنه خطأ . فإن لم يكن خطأ ، لماذا إذن يتركه؟! إنها معرقلات من العدو بمنع بها التوبة . بأسلوب من الشفقة الزائفة ، قد يحاول بها أن يريح النفس ، ولكنه لا يريح الروح ولا يساعدها على الإهتمام بأبديتها .

أما أصحاب ثياب الحملان ، فيجب أن ينزعوها ، لكى تظهر الخطية على حقيقتها ، خاطئة جداً تفقد النفس نقاوتها ، وتحتاج إلى توبة .

#### أما أصحاب المسميات الجديدة ، فيحتاجون إلى تجديد أذهانهم.

كما قال الرسول «لا تشاكلوا هذا الدهر» أى لا تصيروا بشكله أو شبهه «بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم» (رو ١٢: ٢). فأذهانكم هذه التي أفسدتها المسميات العالمية وثياب الحملان، إعملوا على تجديدها بالفهم الروحى السليم «لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة» (رو٢:١٢).

بتجديد الذهن هذا ، يمكن للإنسان أن يتوب ... وماذا أيضاً ؟ ...





ليس الخاطىء هو الإنسان الذى يسقط فى جميع الخطايا ، وبهذا السقوط الكامل الشامل يهلك. إنما تكنى خطية واحدة يكون ساقطاً فيها ، هذه تلوث نفسه ، وتكون سبباً لهلاكه خطية يحبها ، تمثل نقطة الضعف فيه .

### وتكون خطيته المحبوبة هذه ، هي العائق بينه وبين الله .

إن انتصر على هذه الحنطية بالذات ، صار منتصراً فى حياته الروحية . وإن انهزم فيها ، فلا تنفعه كل انتصاراته على باقى الحنطايا الأخرى...

هذه الخطية تمثل مدخل الشيطان إلى قلبه وإرادته . وينبغى أن ينتصر فى هذا الميدان بالذات الذى هزمه فيه العدو. وغالباً ما تكون نقطة الضعف هذه ، هى النقطة الثابتة المتكررة فى كل اعترافاته ، كلما ذهب ليعترف بخطاياه .

#### نقطة الضعف هذه ، تذكرنا بثقب واحد في سفينة .

مها كانت السفينة هائلة ورائعة ، فهذا الثقب الواحد يمكن أن يكون سبباً في غرقها . كذلك بقعة واحدة في ثوب ، تكون كافية لتوسيخه ، مها كان جميلاً ونظيفاً في باقى أجزائه . ونقطة حبر واحدة في كوب ماء ، تجعله كله غير صالح للشرب .

ولا بد لنا أن نجاهد لإصلاح الثقب الذى فى السفينة ، مهما كانت التحسينات الأخرى الموجودة فيها . وكذلك نعمل على إزالة البقعة الواحدة من الثوب، ولا نفتخر بأن الباقى منه نظيف .

#### مثال تلميذ رسب في مادة واحدة في الإمتحان ...

ومع أنها مادة واحدة ، فإنه يعتبر راسباً ، مها كان ناجحاً فى باقى المواد الأخرى . حتى لو حصل فى باقى المواد على درجات نهائية ، فمن أجل هذه الواحدة التى رسب فيها ، قد يعيد العام كله . عليه إذن أن يعرف نقطة الضعف التى عنده ، و يركز عليها و يعالجها .

<sup>(</sup>۱) عن محاضرة ألقيت في الكاتدرائية الكبرى يوم الجمعة ۱۹۷۸/۱۲/۲۹ إستعداداً لبداية سنة جديدة.

أو مثال مريض يشكو من مرض معين يؤلمه .

مها كانت باق أجهزة جسمه سليمة ، سيبقى متألماً مادام هذا المرض باقياً . وعلى طبيبه أن يركز على موطن الألم بالذات لكى يعالجه . كذلك فى الحال مع الحنطية ، لأنها مرض .

خذ مثالاً آخر بإنسان يصوم ...

وفي صومه يمتنع عن أطعمة كثيرة . ولكنه لا يستطيع أن يمنع نفسه عن طعام معين بالذات ، يشتهيه ... فما الذى يستفيده مثل هذا الإنسان من صومه ، مادام ضعيفاً ، لا يقوى على ضبط نفسه ، فى النقطة التى يجارب فيها بشهوة الطعام . ألسنا نقول حقاً ، أنه لو امتنع عن هذا الطعام بالذات ، لصار ناجحاً فى صومه وفى روحياته ... أما إن سقط فى هذه ، فقد سقط فى الكل . ويذكرنا هذا بقول الكتاب :

من حفظ كل الناموس ، وإنما عثر في واحدة ، فقد صار مجرماً في الكل (يع ٢: ٢٠).

فما معنى هذه العبارة من قول الرسول ؟ وكيف نفهمها ؟

تفهمها بسؤال واحد تحتاج أن تجيب عليه وهو: هل أنت تحب الله ، بحيث لا يوجد شيء يمكن أن يبعدك عنه ؟ فإن وجد شيء ، أي شيء ، يكون هو المشكلة في حياتك ، وهو نقطة الضعف فيك . أو هو خطيتك المحبوبة التي تنافس الله في قلبك .

إن الله يقول « يا إبني أعطني قلبك » ... فلو كان قلبك في جهة أخرى بعيداً عنه ، تكون هذه الجهة هي العائق الوحيدة الذي يعوقك عن الصلة بالله .

لم تكن هناك أشياء كثيرة تبعد آدم وحواء عن الله.

إنما كانت هناك تلك الشجرة الواحدة لا غير. لو إنها استطاعا أن ينتصرا بالنسبة إليها لصارت حياتها كاملة أمام الله. ولكن بانهزامها خسرا كل شيء.

إنتصر إذن على نقطة الضعف التي فيك ، والتي يعرفها الشيطان عنك. ويدرك تماماً أنه كلما يريد أن يهزمك، يدخل إليك من هذا الباب بالذات...

كثيرون يعزون أنفسهم بأعمال برلهم ، يتذكرونها لتغطى على هذه الخطية . ولكن الله لا يقبل هذه التغطيات ...

مثال ذلك الرجل القريسى ، الذى كان الضعف فيه ، أنه يظن نفسه باراً ، ويحتقر غيره من الخطايا... هذا كانت له نقط بيضاء كثيرة ، إذ أنه كان يعشر جميع أمواله ، وكان يصوم يومين فى الأسبوع . وكان واقفاً فى الميكل يصلى . ولم يكن من المناس الظالمين الخاطفين الزناة . ومع ذلك لم يخرج من الهيكل مبرراً (لو ١٨ : ٩- الناس الظالمين الخاطفين الزناة . ومع ذلك لم تستطع أن تغطى على العجرفة الداخلية ، التي هى نقطة الضعف فيه بالذات . والتي يجب أن يتخلص منها ، ليتبرر أمام الله .

## بنو اسرائيل أرادوا أن يغطوا على خطاياهم بالذبائح والبخور...

وبالتقدمات وحفظ المواسم من سبوت وشهور وأهلة وباقى الطقوس والصلوات ... لا ولكن الله لم يقبل هذا منهم . بل قال لهم « لماذا لى كثرة ذبائحكم يقول الرب ... لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة . البخور هو مكرهة لى ... رؤوس شهوركم وأعيادكم أبغضتها نفسى . صارت على ثقلاً . مللت حلها . فحين تبسطون أيديكم ، أستر عينى عنكم . وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع . أيديكم ملآنة دماً . إغتسلوا ، تنقوا ، إعزلوا شر أعمالكم » (أش ١ : ١١ - ١١) .

هنا النقطة المطلوبة ، حيث موطن الداء ، لا تغطية الطقوس والممارسات.

### الخطية لا تمحى بأعمال بر أخرى ، إنما بالتوبة .

لذلك لا تضل الطريق ، فحيثا توجد خطيئتك حاربها وقاومها ... ولا تقل: سأصوم يومين . أو سأعطى أموالى للفقراء ... كل هذا لا يُقبل منك ، إن كنت ماتزال مستبقياً الخطية في قلبك ... إنما واجه حقيقة نفسك في صراحة . واستفد دروساً لحياتك من قصص الكتاب .

#### وخذ كمثال : قصة الشاب الغني ( متى ١٩ : ٢١ - ٢٢ ) .

كان إنساناً يهتم بأبديته ، ويسأل « أى صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية ». وكان يحفظ وصايا الرب منذ حداثته. ولكن كانت هناك نقطة ضعف واحدة فيه ، وهي محبة المال.

#### وقد ركز المسيح على نقطة الضعف هذه بالذات.

فقال له إن أردت أن تكون كاملاً ، إذهب بع كل مالك واعطه للفقراء ، فيكون لك كنز في السماء . وهنا وضع الرب يده على الجرح الذي كان يؤلم هذا الشاب ، فضى حزيناً لأنه كان ذا أموال كثيرة .

## ووضع الرب يده أيضاً على الجرح الذى كان يتعب أيوب.

كان أيوب الصديق « كاملاً ومستقيماً » بشهادة الرب عنه (أي ١: ٨)، « وليس مثله في الأرض». وكان يشفق كثيراً على الفقراء، وينقذ الضعفاء من ظالميهم. وكان «عيوناً للعمى، وأرجلاً للعرج» (أى ٢٩). وباختصار كان رجلاً باراً. فماذا كانت نقطة الضعف إذن؟

كان بارآ ، ويعرف عن نفسه أنه بار . فأتعبه البر الذاتى (أى ٣٢: ١). وهكذا جرده الرب من كل شيء: من أولاده وغناه، ومن صحته وكرامته، ومن احترام الناس له. ولم يبق له شيئاً. ودخل مع الله في عتاب. وأخيراً قال «قد نطقت بما لم أفهم. بعجائب فوقى لم أعرفها... أسألك فتعلمني ... لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد» (أي ٤٢: ٣- ٦). ولما وصل أيوب إلى التراب والرماد، تخلص من بره الذاتى. ورفع الله عنه تجربته. وصار أكمل مما كان. إنتصر في نقطة الضعف أيضاً.

### وكان بلعام نبياً . وكانت له نقطة ضعف أهلكته .

ظهر له الرب وكلمه (عدد ٢٢: ٢٢). ولما طلب منه بلعام أن يلعن الشعب، قال «الكلام الذي يضعه الله في في، به أتكلم» (عدد ٢٢: ٣٨). وأقيام سبعة مذابح، وقدم سبع ذبائح. «ووضع الرب كلاماً في فمه» (عدد ٢٣: ه)... وتكلم كلاماً طيباً، وتنبأ نبوءات عن السيد المسيح «وحى بلعام بن بعور... وحى الذى يسمع أقوال الله. الذى يرى رؤيا القدير مطروحاً وهو مكشوف العينين... أراه وليس الآن. أبصره وليس قريباً. يبرز كوكب من يعقوب. ويقوم قضیب من اسرائیل...» (عدد ۲٤: ۳، ٤، ۱۰-۱۷).

ثم سقط بلعام بنقطة الضعف التي فيه ، حبه للمال . وتحدث الكتاب عن ضلالة بلعام إنها مأساة...

#### وسقط سليمان بنقطة ضعف هي محبة النساء ومجاملتهن.

كان أحكم هذه الأرض ، بحكمة من الله نفسه . وقد ظهر له الله مرتين وكلمه. وهو الذي بني الهيكل، وبارك الشعب. وكتب أسفاراً عديدة من الكتاب المقدس. ومع ذلك كانت فيه نقطة ضعف واحدة هي محبة النساء، فتزوج اجنبيات، وجرته هذه الخطية الواحدة إلى السقوط، فمال قلبه إلى آلهة زوجاته ٠ (١١). و بنفس نقطة الضعف الواحدة هذه ، سقط شمشون الجبار ، نذير الرب ، الذى حلّ روح الرب عليه وكان يحركه!

## و يعوزنا الوقت إن تحدثنا عن نقط ضعف أتعبت الأنبياء.

كان إبراهيم أبو الآباء كاملاً في كل شيء وباراً . ولكن وجدت نقطة ضعف فيه هي الخوف ، وبالخوف وقع في خطايا (تك ٢١، ١٢) . وكان بطرس تلميذ الرب قديساً عظيماً . وكانت فيه نقطة ضعف هي الإندفاع . كما كانت نقطة الضعف عند توما الرسول هي الشك . وكانت نقطة الضعف التي أتعبت أبانا يعقوب أبا الآباء ، هي الإعتماد على الحيل البشرية .

#### وبعض الخطاة كانت نقطة ضعف واحدة تضيعهم:

خطية الحسد هي التي ضيعت قايين ، وقادته إلى قتل أخيه

وخطية الكبرياء وحدها أسقطت كثيرين. وكذلك خطية الزنا.

وربما إنسان تكون فيه فضائل كثيرة . ولكن يسقط لعدم ضبطه لسانه ، حسب قول الكتاب بكلامك تتبرر و بكلامك تدان .

وإنسان آخر يسقطه العناد .

#### والشيطان أسقطته خطية الكبرياء وحدها.

هى الخطية الوحيدة التى تحدث عنها الكتاب فى قصة سقوط الشياطين، كها رواها أشعياء النبى (أش ١٤: ١٣، ١٤). ثم دخلته خطية الحسد، ثم الكذب ثم تعددت خطاياه. ولكن هذا كله جاء بعد خطية الكبرياء التى سقط بها من طهره الملائكي.

## والهراطقة كذلك: لكل منهم سقطته الخاصة.

فلا تظنوا أن الهراطقة كان كل تعليمهم هرطوقياً ، أو كان كل كلامهم بدعاً في الدين. هناك منهم من له عظات عميقة مثل ترتليانوس الذي وقع في هرطقة المونتانيين Montntists وصار قائدهم. ومثل أوطاخي الذي كان من أكثر الرهبان روحانية في القسطنطينية ، ثم وقع في بدعته.

إنها نقطة واحدة أهلكت كلاً من هؤلاء . والأمثلة كثيرة .

وكل إنسان له نقطة ضعف خاصة هي سبب سقوطه .

فتأمل ما هي نقطة الضعف التي فيك . وما هي خطيتك المحبوبة التي بها تسقط، والتي تضعف مقاومتك أمامها.

وفى توبتك ، ركز على هذه النقطة كل جهادك ، وكل صلواتك ، وكل ما ثاخذه من معونة النعمة . فإن انتصرت عليها ، سيخاف الشيطان من محاربتك فيا بعد . وبتركك هذه الخطية المحبوبة منك ، تعبر على أن محبتك لله هى التى تقود حياتك ، وليس حبك لشهواتك ...

إحذر من أن تحتفظ بهذه الخطية المحبوبة وتقول للرب:

أحبك يارب من كل قلى . لكن أترك لى هذه النقطة وحدها .

فقولك هذا يدل على أنك لا تحب الله من كل قلبك ، إذ يوجد له منافس فى قلبك هذه الخطية بالذات. وأنت تحبها أكثر مما تحب الله.

وكأن الله يقول لك: قد وضح لك الآن الميدان الحقيق الذي ينبغى لك أن تحارب فيه، وهو هذه النقطة بالذات.

### إن الشيطان لا يحاربك في كل الخطايا ، إنما يختبرك أولاً .

يمر في أرضك ، ويجسها ، ويعرف ما هي نواحي الضعف فيها. وبكل ذكاء يعرف في أي الخطايا بحاربك، وفي أيها تكون أسهل سقوطاً، وأكثر إستجابة له...

وعليك أن تكون صريحاً مع نفسك ، وتفحصها وتعرف من أين تسقط. وإن لم تستطع أن تهرب وتبعد عن العثرات ، إحترس في هذه النقطة بالذات ، بكل حيطة . واطلب من الرب معونة ليقف معك في حزوبك.

### ولا تضع لنفسك برنامجاً روحياً طويلاً لتسير فيه.

إنما ركز في الميدان الأساسي ، سواء بالهروب أو بالحروب...

فى النقط التى تعكر نقاء قلبك وصفاء روحك ، والتى هى ميدان هزيمة لك فى الماضى. وخذ فى جهادك درساً من داود النبى.

لا تقل أنا انتصرت على جليات الجبار وهزمته، وانتصرت على الدب والأسد وانتزعت منها الفريسة. وانتصرت كذلك فى مطاردة شاول لى . إحتملته وانتصرت على نفسى ... لا تقل هذا، إنما قل: ميدان حربى هى بنشبع. وهناك يجب أن أنتصر.

وليكن الرب معك ...



يا إخوتى ، طريقنا الروحي طريق طويل. العمر كله لا يكفيه.

ينبغى أن نعرف تماماً: ما هو المطلوب منا ؟ وهل نحن نسير فى الطريق، ونتقدم فيه خطوة خطوة، كل يوم، نحو الهدف... أم نحن لم نبدأ بعد؟ أم سرنا خطوات ووقفنا؟ وهكذا فلنحسب من الآن حساب النفقة، ساهرين على خلاص نفوسنا...

المطلوب منا ليس مجرد الإيمان العادى، إنما حياة القداسة، فيقول الرسول: فظير القدوس الذى دعاكم، كونوا أنتم أيضاً قديسين (١ بط ١:٥١). «مكملين القداسة في خوف الله» (٢ كو٧: ١). نعم نحن مطالبون بهذه «القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب» (عب ١٤:١٢).

على أن هذه القداسة ليست هى آخر المطاف ، إنما ينبغى إن وصلنا إليها أن ننمو فيها ... وإلى أى حد ننمو؟ ... ننمو حتى نصل إلى الكمال ، حسب وصية الرب القائل:

كونوا كاملين ، كما أن أباكم الذى فى السموات هو كامل (متى ٥: ٤٨). فهل نحن قد وصلنا إلى هذه القداسة وإلى هذا الكمال؟ والمعروف أن الكمال النسبى هو درجات ... يسعى فيها نحو الغرض جميع الكاملين منا (فى ٣: ١٤، ١٤). وإلى أى حد يسعون؟ ... إلى الحد الذى يقول فيه الرسول:

« ... لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله » ( أف ٣ : ١٩ ) .

صدقونى ، لقد وقفت أمام هذه العبارة منذهلاً ، حينا قرأتها أول مرة ...! ثم أعدت القراءة ، فإذا الرسول يقول «وأنتم متأصلون ومتأسسون فى المحبة ، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو. وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة ، لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله » (أف ٣: ١٨ ، ١٨).

<sup>(</sup>١) عن محاضرتين : الأولى ( الطريق الطويل ) ألقيت في مؤتمر الأصدقاء بكنيسة مارمرقس بشبرا يوم ١٩٦٩/١٠/٣١ . والثانية (حساب النفقة) ألقبت في الكاتدرائية يوم ١٩٦٩/١٠/٣١ .

هنا وأصمت ... لأنه ماذا يمكن أن أقول ؟! ولكنى أتذكر أن الرسول لم يطالبنا فقط بأن نسلك حسب الروح (رو ٨: ١). وإنما قال:

إمتلئوا بالروح ( أف ٥ : ٨ ) .

ما هو كنه هذا الإمتلاء بالروح ؟ أنا يارب لست أعلم ... هل معناه فى بساطة أنه لا يوجد شىء فى كياننا يكون خالياً من الروح بل هذا الملء يشمل كياننا كله ... ؟ إن حدث هذا لنا ، أترانا حينذاك كيف نسلك ؟ يقول الرسول إن المطلوب منا هو أن نسلك كما كان المسيح يسلك على الأرض فى تجسده .

« من قال إنه ثابت فيه ، ينبغى أنه كما سلك ذاك ، يسلك هو أيضاً » ( ٢ : ٢ ) .

من يستطيع هذا ، مهما حاول ؟!

حقاً ما أعلى هذه المرتفعات التي يريد الروح أن يقتادنا إليها، لنكون «صورة الله ومثاله» (تك ٢٦، ٢٧).

إنه وضع من النمو الدائم ، لا يقف عند حد ...

قلت يوماً إنه يشبه من يطارد الأفق.

ينظر إنسان إلى الأفق ، فيراه هناك فى آخر الطريق . فيذهب إلى آخر الطريق، فيرى الأفق عند الجبل ، حيث تبدو الساء منطبقة على الأرض ... فيذهب إلى الجبل ، فيرى الأفق بعيداً عند البحر. فيذهب إلى البحر، فيراه ممتداً بعيداً ... إلى غير حدود ... هكذا حياة الكمال .

ولأجل هذا قال القديسون عن أنفسهم إنهم خطاة .

نقراً عن آباء البرارى ، الذين ارتفعوا جداً في حياة الروح ، فنرى أنهم كانوا يجلسون في قلالهم ويبكون على خطاياهم ... وحتى الرسل القديسون كانوا أيضاً يتحدثون عن خطاياهم . ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك قول بولس الرسول «الخطاة الذين أولهم أنا» ( ١ تى ١ : ١٥) . فإن كان بولس الرسول أول الخطاة . فاذا نقول نحن عن أنفسنا ؟!

إن مثال بولس الرسول يجعلنا ننسحق جداً .

بولس الرسول الذي تعب أكثر من جميع الرسل (١٥ كو ١٠: ١٠)، الذي كرز ٢٠٣ فى بلاد عديدة ، وكتب ١٤ رسالة لأجلنا ، الذى صنع آيات عجيبة ومعجزات ... ومن كثرة الإستعلانات ، أعطى شوكة فى الجسد ، لكى لا يرتفع (٢كو ٢١:٧) . بولس هذا الذى صعد إلى الساء الثالثة ، وسمع كلمات لا ينطق بها (٢كو ١٠:٤) . بولس هذا يقول عن نفسه: «ليس أنى قد نلت ... ولكنى أسعى لعلى أدرك ... أنا لست أحسب نفسى أنى قد أدركت . ولكنى أفعل شيئاً واحداً ... » (فى ٣: أنا لست أحسب نفسى أنى قد أدركت . ولكنى أفعل شيئاً واحداً ... » (فى ٣:

أنسى ما هو وراء ، وأمتد إلى ما هو قدام .

يمتد إلى قدام !! إلى أين ؟ هل هناك ما هو أكثر من الساء الثالثة ؟ وهذه الحياة المملوءة بالكرازة والقداسة والمعجزات ؟!... وإن كان بولس على الرغم من كل ما وصل إليه ، يقول «أسعى نحو الغرض» (في ٣: ١٤). فاذا نقول نحن الذين لم ندرك شيئاً مما قد أدركه هذا القديس العظيم ؟!

إننا لم نسلك بعد فى محبة الله ، ولا حتى فى طاعته . لم نتصرف كأبناء محبين ، ولا حتى كعبيد أمناء مخلصين...

### بل إننا لم نصل إلى درجة (عبيد بطالين).

هوذا الرب يقول « متى فعلتم كل ما أمرتم به ، فقولوا إننا عبيد بطالون» (لو ١٠: ١٠). لأننا مانزال في حدود الأوامر، لم نرتفع بعد فوق الناموس، إلى درجة الحب... الحب الذى يبذل كل شيء ... الذى يخسر كل الأشياء \_ وهو يحسبها نفاية لكى يربح المسيح (فى ٢٠).

إن كان هكذا حال الذى يقف عند حدود تنفيذ الوصية ... فاذا يقال عن الذى يخطىء ويكسر الوصية ؟! إنه ليس عبداً لله على الإطلاق، لا عبداً صالحاً ولا بطالاً، بل هو مقاوم لله ، وعبد لإبليس ...

أقول لك هذا ، لكى تعرف نفسك ، ولكى تعرف ما هى المرحلة التى قطعتها فى الطريق إلى الله ... لئلا تظن ، إذا صليت مزمورين ، أنك قد وصلت!!

إذن إعرف يا أخى أين أنت . واهتم بخلاص نفسك .

إن لك نفساً واحدة لا تملك غيرها . إن ربحتها ربحت كل شيء . وإن خسرتها خسرت كل شيء . لأنه ماذا يمكن أن تأخذ من العالم عوضاً عن نفسك ؟ وهوذا الرب يقول عبارته الخالدة:

ماذا ينتفع الإنسان ، لو ربح العالم كله وخسر نفسه . ( مق ٢٦:١٦) ... إجلس إذن إلى نفسك . وافحص حياتك جيداً : هل أنت سائر في الطريق أم لا؟ وهل تحرص على أبديتك ، أم قد ضيعت نفسك ... وضاعت أيامك التي كان ينبغى أن تستخدمها في معرفة الله ، وفي محبته ، وفي النمو الروحي ، حتى تدرك الغاية التي من أجلها أدركك المسيح ...

## يا أخى إن الطريق طويل قدامك ، وأنت لم تبدأ بعد .

الطريق يبدأ بالخافة ، لأن « بدء الحكمة غافة الله » (أم ١٠: ١٠). والخافة بالتدريج تقود إلى المحبة ... ولكنك إلى الآن لم تصل إلى مخافة الله ، لأنك مازلت تكسر وصاياه ... فتى تصل إلى المحبة إذن؟!

وأنت لا تستطيع أن تصل إلى الله ، إلا إذا كنت تسلك حسب الروح. وإن سلكت حسب الروح، وإن سلكت حسب الروح، منظهر ثمار الروح في حياتك.

#### وثمار الروح منهج طويل ، شرحه بولس الرسول .

فقال « وأما ثمر الروح فهو محبة ، فرح ، سلام ، طول أناة ، لطف ، صلاح ، إيمان ، وداعة ، تعفف » (غل ٢٢٠٠٥).

والمحبة التي َهـى أولى هذه الثمار، شرحها الرسول بالتفصيل في ( ١ كو ١٣)، ووضع لها حوالي أربع عشرة علامة. فهل وصلت إلى شيء منها...؟

ثم ماذا عن الصلاة وتفاصيلها ؟ وماذا عن الهذيذ والتأمل وكل الوسائط الروحية ... ؟ وماذا عن حروب الشياطين وكيفية الإنتصار عليها ...

أنا لا أربد أن أثقل عليك بتفاصيل الحياة الروحية ، لأننى سأحدثك عنها جميعها إن شاء الله فى كتاب كبير إسمه [معالم الطريق الروحى]... أما الآن فكل ما أنصحك به ، هو أن تبدأ بالخطوة الأولى فى العلاقة مع الله ، لأنه إن لم تبدأ بأول خطوة ، فكيف تصل ؟!

## ونقطة البدء في علاقتك مع الله ، هي التوبة .

بها تصطلح مع الله وترجع إليه . أى تنتقل من خارج الدائرة إلى داخلها . ثم تحملك النعمة وتعبر بك درجات الطريق . وهكذا تنتقل من خطوة التوبة ، إلى النقاوة ، إلى القداسة ، إلى الكمال النسى ، إلى النمو في هذا الكمال ...

أتريد أن تبدآ الطريق وتخطوإلى التوبة . ضع أمامك هذه القاعدة :



الإنسان لا يستطيع أن يعيش في فراغ عاطني .

فهو إما أن يملأ قلبه بمحبة الله ، أو أن يمتلىء هذا القلب بمحبة العالم والجسد. «ومحبة العالم عداوة لله» (يع ٤:٤).

نقطة أخرى ، وهى أن محبة الله أقوى وأعمق من أية محبة أخرى ، لذلك إن أدخلتها في قلبك ، فإنها حتماً ستطرد كل الشهوات الأخرى منه . وصدق ذلك القديس الذي قال :

#### التوبة هي استبدال شهوة بشهوة.

أى بعد أن كنت تشتهى العالم والجسد والخطية ، أصبحت كل شهواتك روحية ، مركزة في الله والحياة معه . فلا يكن قلبك إذن خالياً من حب الله وملكوته ، لئلا تسكنه محبة الخطية . واحفظ هذا الميزان سليماً داخل قلبك . لا تجعل كفة العالم ترجح بتأثيرات كثيرة من النظر والسمع والقراءة والخلطة المعثرة ... إنما استخدم بكل قوة جميع الوسائط الروحية المتاحة لك ، التي تعمق محبة الله في عقلك .

# ﴿ وَثُقَ أَنَ الْحُطية لا تستطيع أَن تدخل قلباً يحب الله .

ولا نقصد بالإنسان الذي يحب الله ، مجرد ممارسته للوسائط الروحية كالصلاة والنصوم والقراءة الروحية وحضور الكنيسة والإعتراف والتناول. إنما يهمنا قبل كل شيء أن تكون هذه الوسائط الروحية نابعة من حب داخلي في القلب.

#### فالدين هو الحب : حب لله ، وحب للخير ، وحب للغير .

وإن لم يوجد هذا الحب ، يفتر القلب ، ويفقد الشعلة الروحية التي تسلمها من روح الله يوم عرفه. وقد يتطور الفتور إلى خطية ، مهما كانت لهذا الإنسان خدمة في الكنيسة ، ومهما كان طاقة من النشاط والحركة.

<sup>(</sup>۱) عن محاضرة بعنوان ( الحب وليس الممارسات ) ألقيت في الكاتدراثية الكبرى يوم الجمعة ١٩٧٧/١١/١١ .

بدون محبة الله داخلك ، لا تستطيع أن تتوب .

وإن تركت الحنطية ، لا يكون تركاً حقيقياً عن نقاوة قلب . وإنما قد تكون مجرد إجراءات خارجية لصلح شكلي مع الله ، أو خوفاً من غضبه وعقوبته...

كإنسان يخاف أن يعاقبه الله ، ويخاف أن تدخله الخطية إلى جهنم ، فلكى يتقى الله وعقوباته ، يدخل فى الدين . و يسمى هذه (تقوى) أى إتقاء لله وغضبه ... وبهذا الحوف ، قد يبعد عن الحظية بالعمل ، ولكن لا تبعد الحظية عن قلبه . ويظل القلب مقلقلاً ، لليمين ولليسار ، ولا يستقر إلا بالحب .

التوبة إذن ، هى تحويل مشاعر القلب بالحب نحو الله . وكل الممارسات الروحية كالصلاة والصوم لا تكون قائمة بذاتها ، إنما ملتصقة بهذا الحب. فالصلاة بغير حب الله ، ليست هى صلاة بالحقيقة . وكذلك الصوم . وكذلك حضور الكنيسة والتناول .

فأنت تصلى وتقول «عطشت نفسى إليك » « باسمك أرفع يدى ، فتشبع نفسى كا من شحم ودسم» (مز ٦٢) ، «محبوب هو إسمك يارب ، فهو طول النهار تلاوتى » (مز ١١٩).

وأنت تقرأ في الكتاب وتقول « وجدت كلامك كالشهد فأكلته » .

وأنت تذهب إلى الكنيسة وتقول « مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات. تشتاق وتذوب نفسى للدخول إلى ديار الرب» (مز١:٨٣).

بهذه المشاعر تجد لذة في التوبة . وتوبتك تستمر وتستقر .

أما إن لم يوجد فيك هذا الحب ، فحتى إن تركت الخطية ، ما أسهل أن تحاربك لترجع إليها ... لماذا ، لأنك لم تجد فى الحياة مع الله شبعك . لم تجد فى حياة المتوبة ما يملأ قلبك ، وما يملأ عواطفك ومشاعرك ، وما يحفظك من التماس الحب فى الخارج .

أنا أعرف أنك تريد التوبة، ولولا ذلك ما كان هذا الكتاب بين يدك الآن... بل ربما تنظن أنك بدأت التوبة فعلاً، من أجل أنك تمارس وسائط روحية. ومع ذلك فأنت:

تصلى وتصوم ... ولا تشعر أن محبة الخطية قد فارقتك!

فلماذا ؟ ... كلنا نؤمن بفوائد الوسائط الروحية ، ولكن على شرط أن تمارسها بطريقة روحية ... فإن كنت تصلى وتصوم وتقرأ الكتاب ، وتجد فى ذلك شبعاً روحياً ، ولذة وتعزية وفرحاً ، ويقودك كل هذا إلى تعميق محبتك لله ... إذن فأنت سائر على الدرب . ومن سار على الدرب وصل .

## إن لم تعش في التوبة بهذا الحب ، تكون تائها ...

لا بد إذن أن تقتني محبة الله ، التي تستطيع أن تطرد من قلبك محبة الخطية . لابد أن تعرف المسيح ، لكي تستطيع أن تترك الجرة عند البئر (يوع).

فإن لم يكن لك هذا الحب ، أطلبه فى صلاتك بكل لجاجة ... هى صلاة تقولها فى كل وقت ، من كل قلبك ، ومن كل فكرك ، ومن عمق أعماقك : أعطنى يارب أن أحبك ...

إنزع محبة الخطية من قلبي ، واعطني محبتك ...

وابحث عن كل الوسائط التي تساعدك على محبة الله ...

ليست كل قراءة تنفعك . ولكن هناك قراءات روحية تؤثر كثيراً فى قلبك ، وتحمس مشاعرك ، وتدفعك إلى محبة الله ... وكذلك هناك تراتيل معينة تشعل مشاعرك الروحية . وهناك أماكن مقدسة تؤثر فيك ، وأشخاص محبون لله ، تراهم فتحب الله مثلهم ... بكل هذا وأمثاله ، التصق بكل قوتك .

### وابعد عن كل شيء ، به تبعد محبة الله عن قلبك .

كن حريصاً على هذه المحبة كل الحرص . لأنها هى التى تطرد منك محبة الخطية . بل كلما زادت محبة الله فيك ، حينئذ ينفر قلبك من الخطية ، ويشمئز منها ، ويندم على أيامه الأولى التى عاشها فى الخطية . وبهذا يكون الله قد وهبه قلباً جديداً ... قلباً يحب الله ، غير القلب القديم تماماً .

وفى هذا القلب المحب لله ، تعبد الله بفرح ، ولا تجد صعوبة فى حفظ وصاياه . بل تغنى مع يوحنا الحبيب قائلاً:

هذه هى محبة الله أن نحفظ وصاياه . ووصاياه ليست ثقيلة ( 1 يو ٥ : ٣). ولماذا ليست ثقيلة ؟ لأنك تعيش فيها بفرح ، بحب ، من غير صراع داخلى يتعبك . إذ لا تجد ناموساً آخر في أعضائك ، يحارب ناموس ذهنك ، و يسبيك إلى

ناموس الخطية» (رو٧: ٢٣).

الإنسان الذي يحب الله ، يجد لذة في تنفيذ وصاياه .

ويجد لذة فى عمل ما يرضيه . ولا يسمح لنفسه أبداً أن يغضبه . كإنسان يحب أباه وأمه ، ويجد لذة فى إرضائها ، وكسب بركتها ورضائها ، ولا يسمح لنفسه أن يغضبها فى شىء .

### إن وصلت إلى هذا الشعور، يمكنك أن تتوب بسهولة.

ولكن بدون محبة الله ، تجد التوبة صعبة وثقيلة . ولا تشعر برغبة في ترك الخطية ، إذ لا توجد محبة أعمق تحل محلها .

إبحث إذن عن هذه المحبة الأعمق . واسلك في كل الوسائط التي توصلك إليها . وحينئذ لا يمكن أن تجد التوبة صعبة ، ولن تجد الوصية ثقيلة .

#### ولكن متى تجد التوبة صعبة والوصية ثقيلة ؟

تجدها كذلك إن كانت محبة الله ليست كاملة فى قلبك، أو لم تصل إلى شىء منها بعد... وأيضاً حينا تكون محبتك للخير غير كاملة، أو لم تصل إليها بعد...

ولذلك فأنت حينا تحاول أن تتوب، تصارع محبة مضادة فى داخلك. وتضغط على إرادتك، وعلى قلبك وعواطفك ... وتحاول أن تهرب من صور أثيمة راسخة فى عقلك الباطن وفى ذاكرتك، تشدك إلى أسفل، بعيداً عن الله.

ولكنك إذا أحببت الله ، حينئذ لا تستطيع أن تخطىء ، والشرير لا يمسك ( ١١ يو ٣ : ٩ ، ١٨ : ٥ ) .

#### وحينئذ لا تكون الوصية ثقيلة ، بل تكون الخطية ثقيلة .

الخطية هي التي تصير صعبة ، مهما حاول العدو أن يضغط على إرادتك، تقاوم وترفض أن تخطىء ، وتقول من كل قلبك «كيف أخطىء ، وأفعل هذا الشر العظيم أمام الله ؟!» (تك ٣٩: ٩).

وتجد وصية الرب مفرحة ، ومضيئة تنير العينين ( مز ١٩ ) .

وتصبح التوبة سهلة عليك ، وتصل منها إلى نقاوة القلب

ولكن لعلك تسأل: كيف يمكنني أن أصل إلى محبة الله هذه، التي تطرد مني محبة الحنطية؟...

#### هناك وسائل توصلك إلى محبة الله ، منها:

إقرأ كثيراً في سير القديسين الذين أحبوا الله من كل قلوبهم، وبذلوا كل شيء من أجله. وخسروا كل الأشياء من أجل فضل معرفته، لكي يوجدوا فيه...

واقرأ كتباً كثيرة عميقة عن الفضيلة ، لكى تثير محبة الخير فى قلبك ، فتترك ما أنت فيه ...

واقرأ قصص التوبة والرجوع إلى الله، فهي مؤثرة جداً ونافعة لك...

وتذكر الموت والدينونة والملكوت الأبدى ، لكى تشعر بتفاهة الخطايا التى تعاربك، بل وتفاهة العالم كله...

وتـذكـركـم أحبك الله طول حياتك وأحسن إليك. فإن هذه الذكريات الحلوة تثير فيك مشاعر الحب والعرفان بالجميل من نحو الله. فتحبه لأنه أحبك قبلاً...

وماذا أقول ؟ ليتك تقلب هذه الصفحات من الكتاب ، وتعيد قراءة ما كتب فيه عن دوافع التوبة...

ومع ذلك فلكى تصل إلى التوبة ، عليك أن تصارع مع الله ، ليعطيك محبته ، أو ليعطيك قلباً جديداً يحبه . وكيف ذلك ؟



أنت تريد أن تتوب ، وتنتصر على خطاياك . حسناً تفعل . ولكن ضع أمامك هذه القاعدة الهامة ، وهي:

النصرة على الخطية ليست مجرد عمل بشرى .

١- أولاً ، لأن الخطية قوية ، لها هذه القوة التي بها «طرحت كثيرين جرحى ، وكل قتلاها أقوياء » (أم ٧: ٢٦). فهل هذه الخطية التي أسقطت آدم وشمشون وداود وسليمان ، تستطيع أنت أن تجاربها بمفردك ، بدون معونة إلهية ؟! عال ...

٢ ـ هذه الخطية قد أخذت سلطاناً عليك ، حينا أسقطتك من قبل .

٣ - إنها لا تقتصر على الحرب الحارجية ، إذ تجد لها أيضاً إستجابة في داخلك ،
 تجعل الحرب مزدوجة .

٤ - هذا هو تعليم الكتاب القائل « إن لم يحرس الرب المدينة ، فباطل هو سهر الحارس» (مز ١٢٧ : ١). بل هذا قول المسيح نفسه :

بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئاً (يوه ١: ٥).

حل عمل تعمله بمفردك ، دون أن يشترك الله معك ، غالباً ما تفشل فيه .
 وحتى إن نجحت ستنسبه إلى نفسك ، ويحاربك المجد الباطل ، معتقداً أنك بقوتك قد انتصرت .

والمعروف أن الإتضاع هو من أقوى الأسلحة التي ينهزم بها الشياطين. وقد استخدمه القديس الأنبا أنطونيوس، حينا كان يقول لهم «أنا أضعف من أن أقاتل أصغركم». ثم يصرخ إلى الرب قائلاً «إنقذني يارب من هؤلاء الذين يظنون أنني شيء»...

<sup>(</sup>۱) عن محاضرتين هما الجزء الثانى من سلسلة (اليقظة الروحية)، ألقيتا بتاريخ ١٩٧٠/٢١/٢٠، ١٩٧٠/١١/٢٠، ومحاضرة ثالثة موضوعها (الجهاد مع الله) بتاريخ ١٩٧٠/١١/٢٠، ومحاضرة ومحاضرة رابعة موضوعها (حياة الإنتصار، والحرب للرب) بتاريخ ١٩٧٩/٤/٦، وكلها محاضرات ألقيت في الكاتدرائية الكبرى.

#### ٦ \_ وقد أثبتت خبراتك الماضية ، فشلك في التوبة بمجهودك.

كم مرة حاولت أن تقوم وسقطت مرة أخرى . كم مرة عاهدت الله على التوبة ، ووعدته وعوداً ، وقلت فى تصميم لن أفعل هذه الخطية مرة أخرى . بل أحياناً كنت تستنزل الويلات على نفسك وتقول : إمرضنى يارب إن فعلت هذه مرة أخرى . كنت تقول هذا ، كما لو كان الأمر فى يدك وفى إمكانك . ونصيحتى لك ، بدلاً من أن تقول : أعدك يارب أن أتوب .

### الأجدر بك أن تقول للرب: توبني يارب فأتوب (أر ٣١): ١٨).

أطلب منه التوبة كعطية صالحة من عنده ، لأنه هو نفسه وعد بهذا ، وقال «أعطيكم قلباً جديداً ، وأجعل روحاً جديدة فى داخلكم ... وأجعل روحى فى داخلكم ، وأجعلكم تسلكون فى فرائضى » (حز ٣٦: ٣٦، ٢٧) (١) . فتمسك بوعده المقدس هذا ، واطلب منه أن يمنحك هذه التوبة ، ويعطيك القلب الجديد ، ويجعلك تسلك فى وصاياه ...

#### وهذا ما تعلمنا إياه الكنيسة في صلوات الساعات.

ألسنا نقول في المزمور الخمسين « إنضح على بزوفاك فأطهر، واغسلني فأبيض أكثر من الثلج». إذن الله هو الذي يغسلك فتبيض، ولست أنت القادر على غسل نفسك... وفي كثير من المزامير نقول: خلصني يارب. إحفظني. علمني طرقك... وفي صلاة الساعة الثالثة نقول «طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا» «طهرنا من دنس الجسد والروح. وانقلنا إلى سيرة روحانية، لكى نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد»... وهذا ما نقوله أيضاً في القداس الإلمى:

#### طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا ...

ونكرر هذه العبارة في القداس أكثر من مرة ... إذن فنحن نتعلم من الكنيسة أن التوبة والطهارة والنقاوة ، ليست مجرد نتيجة مجهود منا ، إنما نحن أيضاً نطلبها من الله في صلواتنا ...

وكأن الإنسان يقول لله: أنا عاجز يارب عن تطهير نفسى . فقم أنت بهذا العمل حسب سابق وعدك ... «قم أيها الرب الإله ... » «قم يارب خلصنى يا إلهى ... » .

<sup>(</sup>۱) أنظر فصل (قلباً جديداً) في كتاب (كيف نبدأ عاماً جديداً)... من صفحة ٢٧ إلى صفحة ٤٠ إلى صفحة ٤٠ .

وهنا تظهر أهمية الصلاة في الوصول إلى التوبة (١).

مار اسمحق ركز عليها وحدها ، لدرجة أنه قال : من كان يظن أن له طريقاً آخر للتوبة غير الصلاة ، فهو مخدوع من الشياطين .

أما أنت ، فعلى الأقبل في كل جهادك ، لا تكن معتمداً على قوتك ، ولا على ذكائك ، ولا على إرادتك وتداريك ، فأنت وحدك بدون معونة من ألله ، لن تصل إلى التوبة بمجهودك الخاص .

قل له يارب أنا محتاج إليك ، وبدونك لا أستطيع شيئاً. الإرادة حاضرة عندى . ولكن أن أفعل الحسني لست أجد.

« الشر الذى لست أريده إياه أفعل » ( رو ۷ : ۱۸ ، ۱۹ ) «ضللت مثل الخروف الضال، فاطلب عبدك» (مز ۱۱۹). ألست أنت القائل «أنا أرعى غنمى وأربضها \_يقول السيد الرب وأطلب الضال، وأسترد المطرود، وأجبر الكسير، وأعصب الجريح» (حز ۳٤: ۱۵، ۱۲). هوذا أنا هذا الضال الكسير والجريح، فاطلبي واستردني واعصبني ...

أنا يارب قد وصلت إلى حالة من الضعف والعجز، نست أستطيع فيها أن أعدك بأن أتوب. وإن وعدتك قد أخلف وعدى.

# لست أعدك ، إنما أطلب وعداً منك بأن تخلصني من الخطية .

ألست أنت القائل «تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم» (متى ١١: ٨). نعم، أنا يارب محتاج أن تريحني من هذا الحمل الثقيل. ألم تقل إن «إبن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك» (لو ١٩: ١٠). إنني أنا المحتاج إلى هذا الحلاص منك...

# ليس فقط الخلاص من الدينونة ، إنما الخلاص من الخطية ذاتها.

لقد أسموك « يسوع » أى الخلص ، لأنك تخلص شعبك من خطاياهم (متى القد أسموك « يسوع » أى الخلص ، ليتنى أسمع منك قولك المعزى «من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين ، الآن أقوم \_ يقول الرب ـ أصنع الخلاص علانية » (مز ١١) .

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب ( الرجوع إلى الله ) من صفحة ٥٣ إلى صفحة ٥٦ ـ الفصل الذي عنوانه (الصلاة هي وسيلة للرجوع)، وأيضاً صفحة ٥٨،٨٨.

هكذا تعلم يا أخى الصراع مع الله لأجل التوبة.

صارع مثل غريق وجد أمامه قارب نجاه . صارع مثل يعقوب الذى قال للرب « لا أطلقك إن لم تباركنى » (تك ٣٦: ٣٦). قل له: أنا يارب جربت نفسى، وعرفت ضعفها وعجزها أمام الخطية. بقى أن تتدخل أنت.

لا تلمني يارب من أجل ضعني . إنما إنقذني من هذا الضعف .

بدلاً من أن تدينني لأني نجس ، طهرني من هذه النجاسة ...

أنت قد أعطيتني وصايا لكى أنفذها ، فاعطني أيضاً القوة التي أنفذ بها هذه النوصايا . أعطني المقاومة التي أقاوم بها الشيطان. واعطني محبتك التي تطرد من قلبي محبة الحظية.

واثبت يا أخى في صلاتك، فهي طريقة مضمونة إلى التوبة .

فالإنسان الذي يعرف الصلاة القوية ، لا يعرف الهزيمة مطلقاً.

والإنسان الذي يُدخل الرب في قتالاته وحروبه ، لا يمكن أن ينهزم أبداً.

صارع إذن مع الله . خذ منه القوة ، والسلاح الروحى الذى تحارب به . خذ منه الوعود الإلهية ، والقلب الجديد والروح النقية . خذ منه الإرادة والعزيمة . خذ الإيان الذى تحارب به ، والثقة في أنك ستغلب .

ثق أنك إن انتصرت فى صلاتك ، ستنجع فى ميادين القتال كلها. إن نجحت فى صراعك مع الله ، لن تقدر عليك أية قوة على الأرض ، بل تتمتع بالعبارة الجميلة التى قالها الرب لأرميا الصغير:

يحاربونك ولا يقدرون عليك ، لأنى أنا معك يقول الرب.

أنا معك ـ يقول الرب ـ لأنقذك (أر١:١١). وحينئذ «يسقط عن يسارك ألوف، وعن يمينك ربوات. وأما أنت فلا يقتربون إليك...» (مز ٩٠)... حقاً إن «الرب يقاتل عنكم، وأنتم تصمتون» (خر ١٤:١٤)...

يقاتل عنكم فى حروبكم الخارجية . ويقاتل عنكم فى حروبكم الداخلية ، فى القلب والفكر . لذلك فى كل حروبك الروحية ، ضع أمامك هذه القاعدة إن الحرب للرب .

الحرب للرب ... ( ١ صم ١٧ : ٤٧ ) .

وليس للربّ مَانع أن يخلص بالكثير وبالقليل » ( ١ صم ١٤ : ٦).

لذلك لما حارب الشعب عماليق ، لم يكن هو الذى يحاربه بل الرب. وهكذا قيل «للرب حرب مع عماليق» (خر ١٦: ١٦)... كذلك كل الخطايا التي تهزمك ، للرب حرب معها. هو الذى يغلبها فيك ولست أنت ، لأنه قال «أنا قد غلبت العالم» (يو ١٦: ٣٣).

إنتصارك الروحى إذن ، هو عن طريق الرب وحده. ولن تصل إلى التوبة ، ولن تصل إلى التوبة ، ولن تنتصر على خطية واحدة ، إلا عن طريق الرب. فتقول مع داود «قوتى هو الرب وقد صار لى خلاصاً » (مز ١١٧). وتقول مع بولس الرسول:

يعظم إنتصارنا بالذي أحبنا» (رو ٨: ٣٧).

إذن ليس انتصارنا بعزيمتنا أو باتكالنا على ذواتنا، إنما بهذا الذى أحبنا، ومن عجبته لنا، يقيمنا من سقطتنا بقوته، و «يقودنا فى موكب نصرته» (٢كو ٢: ١٤). إن الله دائماً ـ كما يقول الرسول «يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح» (١كو ٥٠:١٥).

فىلا تتحول عنه إذن ، مركزاً كل جهودك للتوبة فى ذاتك . إنما خذ القوة منه لكى تتوب. واهتف مع معلمنا بولس قائلاً:

#### أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني ( في ٤ : ١٣ ) .

في المسيح إذن ، في قوته ومعونته ، تستطيع كل شيء . وخارج المسيح لا تستطيع شيئاً. إذن صارع معه أولاً ، قبل صراعك مع الخطية ، مثلاً صارع يعقوب مع الله قبل أن يذهب لمقابلة عيسو. فلما غلب مع الله ، أصبح عيسو خفيفاً في حله ... أتقول ليعقوب إذهب أولاً إلى عيسو. يجيبك : هذا الشخص لا يقدر عليه إلا الله . إذن أنا أذهب إلى الله أولاً ، وآخذه معى لمقابلة عيسو... هكذا تفعل مع الخطية ...

#### بكل اتضاع قلب ، قل أنا أضعف من هذه الحرب .

« أنا أضعف من أن أقاتل أصغرهم » كما قال القديس الأنبا أنطونيوس. وإن قال باراق قائد الجيش: إنه لن يذهب إلى الحرب ما لم تذهب معه دبورة النبية

(قض ؛ : ٨)... فأنت أيضاً لن تقوى على الخطية بمفردك ما لم يحارب الله معك. قل من أنا حتى أقف أمام الشياطين وحدى ؟! أنا لست كفؤاً لهذا القتال. وأنت يارب نصرتى. تعال واغلب العالم فى قلبى كما غلبته من قبل...

#### أنت تعرف يارب كل شيء . تعرف ضعني وهزيمي .

تعرف أنى لا أملك إرادة ولا قوة ولا عزيمة . بل أحياناً لا أملك مجرد الرغبة فى التوبة. ولا أعرف أن أحارب، ولا أصمد على تجارب العدو. وباختصار لست أعرف أتوب. وإن عرفت لا أقوى. وإن قويت مرة أنهزم مرات.

#### إنتشلني كشعلة من النار مثل يهوشع ( زك ٢: ٢ ) .

هذا الذى من أجل توبته ، وقف ملاك الرب ضد الشيطان الذى يقاومه ، وقال له: لينتهرك الرب. أليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ ... وانتشله الملاك من النار، وألبسه ثياباً مزخرفة (زك ٣: ١-٥).

إن الله يحب هذا الصراع معه . والذين صارعوا معه ، في الصلاة والطلبة ، أخذوا منه قوة... ولكن...

#### قد يقول إنسان: صليت كثيراً ولم أتب.

لا يا أخى ، فكل صلاة توافق مشيئة الله لا بد تستجاب . والصلاة من أجل التوبة توافق مشيئة الله ، ولكن...

١ - ربما تكون فعالاً قد صليت . ولكن ليست الصلاة الخارجة من عمق
 القلب، التي تصارع مع الله برغبة صادقة في هذه التوبة، وبدالة الإبن عند أبيه ...

٢ ـ أو ربما تكون قد صليت ، ولم تثبت في صلاتك . إنما قلت كلاماً ، ومللت بسرعة! ولم تكن لك طول الأناة في الصلاة ... الصلاة التي تطلب ، وتنتظر الرب في إيمان . الصلاة التي تتميز بالجهاد والإصرار واللجاجة والإلحاح ... مثلها طلب إيليا من الرب . وكرر الصلاة مرات ، حتى نال الإستجابة في سابع مرة (١مل ١٨: ٤٤) . وانظر إلى يعقوب إنه صارع الرب «حتى طلوع الفجر» (تك ٣٢: ٢٤) . أي طول الليل ولم يمل ...

٣ ـ أو ربما صلاتك في غير إيمان ، وفي غير انسحاق قلب .

٤ - أو ربما الإستجابة السريعة ليست في صالحك ، كما قال القديس باسيليوس. أحياناً يتأخر الله علينا في استجابة الطلبة ، لكى نعرف قيمتها . لأن الأشياء التي ننافها بسهولة ، قد نفقدها بسهولة .

فيشاء الله أن تذل بالخطية بعض الوقت ، حتى تعرف قيمة الخروج منها. وإذا أنعم عليك بالتوبة تشعر بفرح أعظم ، وتحرص عليها بكل قوتك ، لأنك لم تحصل عليها إلا بكل صعوبة وبعد وقت ... وحينئذ تكون في توبتك أكثر تدقيقاً ، وأكثر حرصاً وخوفاً من السقوط ...

ه \_ أو ربما تأخير التوبة ، سببه أن الله يريد أن يعرف مدى جديتك في طلب التوبة ،
 ومدى ثباتك في الطلبة .

٦ وقد یکون تأخیر الإستجابة بسببك ... فأنت الذی لا ترید ... حقاً تطلب بفمك ، أما قلبك فلا یرید . وأنت الذی تضع معطلات للتوبة . ویناسبك قول الكتاب «إن سمعتم صوته ، فلا تقسوا قلوبكم» (عب٣٠) .

لذلك لا تطلب المعونة ، بينا تنام وتتراخى .

فعمل الله من أجلك ، ليس تشجيعاً لك على التهاون والكسل ، إتكالاً على عمل الله! الله يريدك أن تعمل معه. هو يعمل لتوبتك ، وأنت تشترك معه. هو يقدم لك المعونة ، وأنت لا تضع المعطلات بإرادتك ، ولا تترك أبوابك مفتوحة للخطية ... وباختصار أدخل بكل إمكانياتك مها كانت ضئيلة في شركة مع الروح القدس (٢ كو ١٤:١٣).

قدم رغبتك أولاً ، وقدم استسلامك لعمل الله فيك . وقدم ما تستطيعه من عمل .

ومع ذلك لا تتضايق . لقد خلص الله كثيرين لا قدرة لهم على عمل شيء ...

هناك أشخاص لم يعملوا شيئاً: نازفة الدم مست هدب ثوبه فى إيمان. وصاحب اليد السيابسة ، قال له الرب مد يدك فدها. والمولود أعمى طلب إليه أن يغتسل فى بركة سلوام فذهب واغتسل (يو ٢:٧).

ولكن غير هؤلاء من لم يستطيعوا أن يعملوا شيئًا، مثل المفلوج الذى دلوه من السقف (مر ٢: ٤). ومثل الجريح الذى حمله السامرى الصالح، وكان ملقى على الطريق ما بين حى وميت (لو ١٠: ٣٠)، ومثل مريض بيت حسدا، الذى ٢١٧

استمر ثمانى وثلاثين سنة عاجزاً عن الوصول إلى الشفاء (يوه:ه). وكذلك كل أصحاب العاهات المستعصية...

> ماذا فعل هؤلاء ، من أمثال المفلوج وأشباهه ؟ لا شيء . وبالمثل كل الموتى الذين أقامهم السيد المسيح ...

أكان باستطاعة الميت أن يفعل شيئاً ، ليتخلص من الموت ؟! كلا. بلا شك. والحناطىء يعتبر ميتاً .. ميتاً بالحظية (أف ٢: ٥). له إسم أنه حى، وهو ميت (رؤ ٣: ١). إن كان لا يستطيع شيئاً ، فالمسيح قادر أن يقيمه.

لذلك لا تيأس ولا تقلق . إن كل هذه الأمثلة في رموزها تعطينا فكرة عن أن: الله يبحث عن خلاص الخطاة ، الذين يقدرون والذين لا يقدرون .

الذى يقدر كالإبن الضال ، الذى يستطيع أن يرجع إلى بيت أبيه. والذى لا يقدر مثل الخروف الضال والدرهم المفقود. وقد ورد ذكر الثلاثة فى أصحاح واحد (لو ١٥). وللرب فى غير القادرين شرط واحد، وهو أنهم لا يقاومون عمله لخلاصهم...

ومن أمثلة الذين لا يقدرون « العاقر التي لم تلد » (أش ه: ١). وكانت رمزاً للنفس العقيمة التي لا تعطى ثمراً للروح. وقد جعلها الله مخصبة أكثر من ذات البنن...

#### بل هناك أشخاص خلصهم الله دون أن يطلبوا ...

مثال لوط الذى قبل الرب شفاعة إبراهيم فيه ، فأخرجه من سدوم ، بينا لوط نفسه لم يطلب ... ولما أخبره الملاكان بأن سدوم ستحترق كان متباطئاً فى الخروج . ويقول الكتاب فى ذلك «كان الملاكان يعجلان لوطاً ... ولما توانى ، أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد إبنتيه ، لشفقة الرب عليه ، وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة » (تك ١٩: ١٥، ١٦) .

#### إن عبارة « لشفقة الرب عليه » عبارة معزية ولا شك .

الله الذى أشفق على كل هؤلاء ، هو أيضاً فليشفق عليك ، وليمنحك التوبة من عنده، ويقودك إليها، وينزع منك قلب الحجر ويعطيك قلباً جديداً (حز ٢٦:٣٦).

مبارك هو الرب في كل أعمال محبته ، وفي سعيه لخلاص الكل ...

## الباب الرابع



ثمار تليق بالتوبة:

- ه الإعتراف بالخطأ .
  - الخزى والحجل
- الندم وإلألم والدموع .
- الإنسحاق والإ تضاع .
  - \* إصلاح نتائج الخطأ .
- الإشفاق على المخطئين .
  - ه مشاعر أخرى .
  - الحرارة الروحية
- السير في الحياة الفاضلة .
  - النقـــاوة

## مثمار كليوم بالتودية

إن القديس يوحنا المعمدان الذى نادى قائلاً « توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات » (متى ٣: ٢). نادى مع هذه العبارة قائلاً «إصنعوا أثماراً تليق بالتوبة » (متى ٣: ٨، لو٣:٨).

وهذا ما فعله القديس بولس الرسول أيضاً الذى كان ينادى جميع الذين كانوا في كورة اليهودية ثم الأمم «أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله، عاملين أعمالاً تليق بالتوبة» (أع ٢٠:٢٦).

التوبة إذن ليست مجرد عمل قلبي ، إنما هناك أعمال وأثمار تليق بها وتدل عليها . وكما قال الكتاب «من ثمارهم تعرفونهم» (متى ٧: ٢٠، ١٦).

فا هي هذه الثمار التي تدل على أن الإنسان تائب ؟

نود أن نتناولها فى هذه الصفحات واحدة فواحدة ، لكيما يختبر بها كل إنسان نفسه: هل هو تائب أم لا؟ و يعرف بها مدى صدق توبته...

# ١- الاعتلان بالخطار ()

والإعتراف بالخطأ ، يشمل أربع نقاط هامة وهى : أ ـ الإعتراف بالخطأ على الله في الصلاة :

ذلك لأن الخطية موجهة أصلاً إلى الله ، كما اعترف داود النبى في المزمور الخمسين قائلاً للرب «لك وحدك أخطأت» (مز ٥٠). ومثل اعتراف دانيال النبي «أخطأنا وأثمنا، وعملنا الشر قدامك، وتمردنا وحدنا عن وصاياك» (دا ٩: ٥). ومثل اعتراف نحميا قائلاً «أنا وبيتي قد أخطأنا. لقد أفسدنا أمامك، ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك» (نح ١: ٢، ٧). وهكذا أيضاً اعترف عزرا الكاتب (عز٩:٢).

<sup>(</sup>١) عن محاضرة بتاريخ ٢٩٦٨/٢/٢٤ مع محاضرات أخرى .

#### أنت أخطأت إلى الله . إلى قلبه الحنون ، وإلى عظمته .

أخطأت إلى القلب الحب العطوف الذى تولاك بالعناية والرعاية والحب والستر، فبعدت عن محبته، ودنست هيكله المقدس الذى هو أنت. وأحببت العالم أكثر منه ... وتهاونت بعظمته وكسرت وصاياه. ولهذا قال ناثان لداود «لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه» (٢صم ٢١:١).

#### عجيب : يخجلون من أب الإعتراف ، ولا يخجلون من الله !

وبنفس الوضع يخجل الإنسان من أن يرتكب خطية أمام الناس، ولا يخجل من ارتكابها أمام الله! وقد خجل داود من عدم خجله في ارتكابه الخطية أمام الله، لذلك قال له «لك وحدك أخطأت. والشر قدامك صنعت» (مز ٥٠). وهكذا قال دانيال «عملنا الشر قدامك» ... ومع ذلك أحالنا الله إلى من نخجل منه.

#### ب \_ الإعتراف على الأب الكاهن .

باعتباره وكيلاً لله أو خادماً له ، وليس بصفته الشخصية . فالذى يعترف عليه إنما يعترف علي الله في سمع الكاهن . ويذكرنا هذا بقول يشوع بن نون لعخان بن كرمي «إعترف لله وأخبرني ماذا فعلت . لا تخف عني » (يش ١٠٧).

#### والإعتراف على الكاهن معروف في العهدين القديم والجديد.

كل الذين تقدموا إلى معمودية التوبة من يوحنا المعمدان الكاهن «إعتمدوا منه في الأردن، معترفين بخطاياهم» (متى ٣: ٦). والخاطىء في العهد القديم، كان حسب الشريعة «يقرّ بما قد أخطأ به، ويأتى إلى الرب بذبيحة لإثمه» (لا ٥: ٥، ٦). وفي العهد الجديد «كان كثير من الذين آمنوا، يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم» (أع ١٨:١٩).

#### ويعترف المخطىء على الكاهن ، لينال الحِل والسماح بالتناول .

والحنجل أمام الأب الكاهن في الإعتراف ، مفيد يساعد على عدم معاودة الخطية . لأن الحنوف من خجل الإعتراف يجعله لا يرتكب الحنطية مرة أخرى ... إلى أن يرتقي روحياً فيتعود الحنجل من الله الذي يراه ويسمعه أثناء خطيئته . كما أن التناول مع خجل الإعتراف ، يذكرنا بأكل خروف الفصح على أعشاب مرة (خر ١٠٤) .

#### ويجب امتزاج الإعتراف بالتوبة ، وقد سمى سر التوبة .

إنه ليس تصفية لحساب قديم ، للبدء في فتح حساب جديد! إنما هو توبة ، والإعتراف إحدى علاماتها. والإعتراف هو أن يكشف الإنسان ذاته ، ويدين ذاته . لذلك يحتاج إلى اتضاع وانسحاق ، وخشوع أيضاً . ولهذا لا يجوز أن يكون مجرد حكايات يحكيها المعترف للأب الكاهن . كما لا يجوز فيه أن يبرر المعترف ذاته ، أو يدافع عن نفسه ، أو يلصق مسئولية أخطائه بالآخرين ، أو يحول الإعتراف إلى شكوى ...! فني كل هذا يكون الإعتراف قد خرج عن معناه كعلامة للتوبة ، وجزء من عناصرها ...

تحدثنا عن الإعتراف على الله والأب الكاهن. ننتقل إلى النوع الثالث.

#### ج ـ الإعتراف على من أذنبت إليه .

وذلك لكى ترضى قلبه من جهتك وتصالحه ، عملاً بقول الرب « أترك قربانك قدام المذبح ، واذهب أولاً إصطلح مع أخيك » (متى ٥: ٢٤). وهكذا تقول له « أخطأت إليك في كذا وكذا ، فاغفر لي » . وهو يغفر لك عملاً بقول الكتاب « إن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم ، ورجع إليك سبع مرات في اليوم قائلاً : أنا تائب ، فاغفر له » (لو ١٧ : ٤) .

يبقى النوع الرابع من الإعتراف ، وهو:

#### د ـ إعترافك بينك وبين نفسك أنك أخطأت .

وهذا هو المصدر لكل الإعترافات الثلاثة التي ذكرناها ، ويسبقها في الزمن . لأنه إن لم تعترف داخل نفسك أنك أخطأت ، فعلى أى شيء إذن ستعترف على الله ، أو على الأب الكاهن ؟! وكيف تعترف على من أذنبت إليه ، إن كنت لا تشعر أنك أذنبت في شيء ... إذن لابد أن تحاسب نفسك ، وتشعر في أعماقك باقتناع كامل أنك أخطأت . لأنه بدون هذا لا تكون توبة ولا يكون اعتراف . وقد قال القديس مقار يوس الكبير:

#### أحكم يا أخى على نفسك ، قبل أن يحكموا عليك .

وقال أب رهبان جبل نتريا للقديس البابا ثاوفيلس «صدقني يا أبى لا يوجد أعظم من أن يرجع الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء»...

إذن لا بد أن تدين نفسك أولاً داخل قلبك . وهذا سيدفعك أن تدين نفسك

أمام الله، وأن تدين نفسك أمام الأب الكاهن.

#### والذى لا يدين نفسه ، لا يمكنه أن يتوب .

العشار أدان نفسه . حكم على نفسه أنه خاطىء . لذلك أمكنه أن يقف فى الهيكل بخشوع يقدم توبة ، ويطلب مغفرة ، ويخرج مبرراً (لو ١٨ : ١٣). أما الفريسى الذى لم يكن يدين نفسه فى شىء ، فلم يجد فى حياته خطأ يقدم عنه توبة ، أو يطلب عنه مغفرة!!

إن الذى يشعر أنه سليم تماماً ، هل من المعقول أن يسعى إلى الطبيب أو يطلب شفاء؟ هكذا من الناحية الروحية: لا يطلب التوبة إلا من يعترف بأخطائه.

#### لما كان داود لا يحس بخطيئته ، لم يقدم توبة ...

لقد أخطأ داود ، ووسط دوامة الخطيئة ، ما كان يفكر مطلقاً فيا قد فعله . لذلك لم يقدم ندماً ولا توبة . واضطر الأمر أن يرسل الله له ناثان النبى ، الذى كشف له ثقل خطيئته وبشاعتها . فاعترف داود أنه أخطأ (٢صم ١٢: ١٣) . ومن ذلك الوقت فقط بدأت قصة توبته .

#### وأيوب أيضاً ما كان يعرف أنه محارب بالبر الذاتى .

لذلك دخل في جدل طويل مع أصحابه الثلاثة ، بل كثرت شكواه من الله نفسه ، وقال له «في علمك أنني لست مذنباً ، ولا منقذ من يدك» (أى ١٠: ٧) . (لأنه يعرف طريق . إذا جربني أخرج كالذهب» (أى ٢٣: ١) . وهكذا كان أيوب باراً في عيني نفسه » (أى ٣٣: ١) . واحتاج الأمر أن يرسل له الله اليهو بن برخئيل البوزي ليكشف له نفسه ، بل أن يكلمه الله ويشرح له ... إلى أن وصل أيوب أخيراً إلى انسحاق النفس ، وقال للرب «ها أنا حقير، فاذا أجاوبك . وضعت يدى على في » (أى ٤٠: ٤) . وقال أيضاً «قد نطقت بما لم أفهم . بعجائب فوق لم أعرفها » (أى ٤٠: ٤) . وقال أيضاً «قد نطقت بما لم أفهم . بعجائب فوق لم أعرفها » (أى ٢٤: ٣) .

#### أكثر أمرين يمنعان الإعتراف والتوبة ، الأعذار والبر الذاتي .

كأن يعتذر الإنسان بضعفه ، أو بضعف الطبيعة البشرية عموماً ، أو بشدة الحروب الخارجية ، أو بأنه ارتكب الخطية عن جهل أو نسيان ، أو كان فيها ضحية لغيره . أو يلصق المسئولية بغيره : فيتهم الكنيسة بعدم رعايتها له ، أو يتهم أب اعترافه

بعدم الإهتمام به، أو يعاتب الله نفسه لأنه لم يرسل معونة ...

أما التائب الحقيق ، فلا يتهم إلا نفسه ، حاملاً عار خطيئته بنفسه . ويقف أمام الله كمذنب لا يبرر ذاته ، كما حدث للص اليمين الذى اعترف قائلاً «نحن بعدل جوزينا ، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا » (لو ٢٣ : ٤١).

إن الأعذار تحاول أن تغطى على الخطية ، أو تخفف ثقلها .

أما البر الذاتى فهو أخطر ، لأنه ينكر وجود الخطية .

إنه أخطر من الأعذار التي تعترف بوجود الخطية ، وإنما تحاول أن تهرب من مسئولياتها ، أو تقلل منها . أما البر الذاتى ، فلا يرى أن شيئاً خاطئاً قد حدث منه . لذلك وبخ الرب الفريسيين «الواثقين بأنفسهم إنهم أبرار» (لو ١٨ : ١٩) . وقال إنه «لم يأت ليدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة» (متى ١٩: ١٣) . حقاً هؤلاء الذين يرون ذواتهم أبراراً ، ونفوسهم جميلة في أعينهم ... ربما ينطبق عليهم قول الكتاب «يوجد باريبيد في بره» (جا ٧: ١٥) . هؤلاء بعيدون تماماً عن التوبة .

#### وإن واجهتهم بأخطائهم ، يجادلون كثيراً ، ولا يعترفون .

إن الساء لا تفرح بتسعة وتسعين (باراً) من أمثلة هؤلاء، الذين يرون أنهم «لا يحتاجون إلى توبة» (لو ١٥: ٧). بل تفرح بالخاطىء المنسحق في توبته، معترفاً بأخطائه.

#### الأخطاء التي يعترف بها ، هي التي يتوب عنها ويطلب مغفرة.

إننا نندم فقط على الخطايا التى نعرفها ونعترف بها . ونحتاج أيضاً أن نندم على الخطايا التى سوف نعرفها عن ماضينا ، حينا يكشفها الله لنا فيا بعد ، أو التى تتكشف لنا من خلال قراءاتنا الروحية وما نسمعه من العظات ومن أفواه المرشدين والآباء . فنبدأ أن نتوب عنها . وهكذا ننمو في توبتنا ، وننمو في اعترافنا بأخطائنا .

#### مقاييسنا الروحية تصبح أكثر حساسية ، وموازيننا تصبح أكثر دقة .

فلا نعرف فقط أخطاءنا ، إنما بالأكثر نشعر بثقل هذه الخطايا وبشاعتها . إن داود النبى لما عرف عمق خطيئته ، صار له عمق في التوبة ، وعمق في انسحاق القلب وتذلله أمام الله ... لذلك علينا أن نتعمق في الفهم الروحي لنعرف حالتنا ماماً .

وجائز أن فضائلنا التى نفتخر بها الآن ، نبكى بسبها فيا بعد. نبكى على ضآلتها وتفاهتها وضعف مستواها ، كلما تتسع أمامنا الآفاق الروحية والرؤية الروحية ... ونبكى أيضاً على افتخارنا بهذه الفضائل...

المهم أن تكون لنا المعرفة الحقيقية ، سواء بأخطائنا أو نقائصنا.

#### وبالإعتراف يستحق الإنسان المغفرة ...

وذلك حسب قول القديس يوحنا الرسول « إن قلنا إنه ليس لنا خطية ، نضل أنفسنا وليس الحق فينا . إن اعترفنا بخطايانا ، فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ، ويطهرنا من كل إثم » (١يو ١: ٨،٨).

#### والإعتراف ليس هو مجرد كلمة : أخطأت .

لقد قال عخان بن كرمى هذه الكلمة بعد فوات الفرصة (يش ٧: ٢٠). إذ ظل بعيداً عن الإعتراف طول الوقت، إلى أن أشار الرب إليه بالإسم. فاضطر أن يعترف. ولم ينل سماحاً، بل رجمته كل الجماعة.

وبهوذا الإسخريوطي قال : أخطأت ( متى ٢٧ : ٤ ) ، ومات هالكاً .

وفرعون ـ عن سياسة ، وليس عن توبة ـ قال : أخطأت ( خر ١ : ٢٧). وكررها مرة أخرى فقال لموسى وهرون «أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما . والآب إصفحا عن خطيتى هذه المرة فقط» (خز ١٠: ١٦). ومع ذلك هلك فرعون ، لأن قلبه لم يكن تائباً ...

#### الإعتراف الذي نقصده ، هو النابع من التوبة .

هو علامة من علامات التوبة ، وعنصر من عناصرها . أما الإعتراف بغير توبة ، لا يفيد شيئاً .

مادمنا إذن في الجسد ، ومادامت أمامنا فرصة للتوبة ، قبل أن يغلق الباب ، فلنفحص إذن ذواتنا ، ولندرك خطايانا ، ونعترف بها ، مقدمين بذلك توبة ... وهكذا تتغطى الخطية بدم المسيح ، وننال عنها حِلاً . كما ننال أيضاً حَلاً عن طريق الإرشاد الروحى للسير في الطريق السليم .

والإعتراف الممزوج بالتوبة فيه ترك للخطية وندم عليها.

ومن علامات التوبة أيضاً:

# ٢- الخيل والخزى (')

الخجل والخزى يصاحبان التوبة ، منى شعر التائب ببشاعة الخطية.

وكأنه يقول لنفسه: كيف أمكن أن أسقط إلى هذا المستوى؟ أين كان عقلى؟ وأين كان ضميرى؟ حين فعلت هذا... كيف ضعفت هكذا؟ وكيف استسلمت؟ وكيف نسيت صورتى الإلهية، ووضعى الروحى؟!

إنه يخجل من خطيته ، التي تقف أمامه كل حين ( مز ٥٠ ) .

تطارده صور الخطية كأنها سياط من نار تلهب ضميره ، فيشعر بخجل من نفسه. وقد يخنى وجهه ويضع يديه على عينيه ، كأنه لا يريد أن يرى . هو أمام نفسه إنسان قد ضبط فى ذات الفعل.

ولا يستطيع أن يرفع وجهه إلى الله من شدة خجله .

مثل العشار الذي قيل عنه إنه « وقف من بعيد ، لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء» (لو ١٨: ١٣). بل قرع صدره معترفاً بخطيته طالباً الرحمة.

ومثال الإبن الضال ، الذي من فرط خجله قال لأبيه « لست مستحقاً أن أدعى لك ابناً » (لو ١٥:١٥).

وكلما يتذكر خطيته ، يقول مع المرتل في المزمور :

اليوم كله خجلي أمامي ، وخزى وجهى قد غطاني ( مز ٤٤ : ١٥ ) .

وكأنه يقول مع دانيال النبى « لك يا سيد البر. أما لنا فخزى الوجوه» (دا ؟: ٧). إنه يخجل من عار الخطية ومن فضيحتها. ويخجل من دنس الخطية ومن نجاستها. ويخجل من هزيمته أمام الخطية، كها لو كان جندياً سلم سلاحه للعدو وأخذ أسيراً...

ويخجل من محبة الله له ، ومن قدسية الله ...

يخجل كلما قارن معاملته لله ، بمعاملة الله له. وكيف أنه قابل محبة الله بالجحود

<sup>(</sup>١) أنظر كتابنا ( اليقظة الروحية ) فيه فصل عن الحنجل والحزى كأحد المشاعر التي تصاحب اليقظة الروحية ( من ص ٦٥ إلى ص ٧٤).

والنكران، بل وبالخيانة أيضاً ... وكيف أن الله كان يراه في سقطاته، الله الكلى القداسة والكمال ... ويخجل من طول أناة الله عليه، وكيف صبر عليه حتى تاب.

#### وبخجل من أرواح القديسين والملائكة.

الذين كانوا يرونه فى سقطته و يتعجبون ، و يصلون من أجله لكى يقوم ... بل يخجل أيضاً من أرواح أقربائه وأصدقائه الذين انتقلوا ، وكيف إنهم لابد تعجبوا إذ رأوا أن حالته هكذا ...! كيف يواجههم فيا بعد.

#### بل يخجل من أعدائه الذين يشمتون به إن عرفوا سقطاته .

هو يخجل من كل هؤلاء ، بل يخجل أيضاً من الكنيسة وقدسيتها ، ويخجل من الهيكل والمذبح ومن التقدم للتناول. ويخجل من صلواته التى فيها عبارات عن محبة الله والإلتصاق به ، وهو الذي فصل نفسه عن هذه المحبة ...

#### ويخجل من وعوده التي وعد بها الله قبلاً.

وكيف أنه حنث بكل عهوده ، حتى تلك التى كلم الله فيها بجدية كبيرة ، وربما كان ذلك أمام المذبح ، أو وهو واضع يده على الإنجيل ، أو فى مناسبات روحية ...

#### ويخجل أيضاً في اعترافاته ، كلما يذكر بشاعة خطاياه .

نفسه تصغر فى عينيه . ويشعر باحتقار لهذه النفس فى حالة سقوطها وضعفها ، وكأنه يريد أن يتبرأ من ماضيه كله . ويخزى من نسبة هذا الماضى إليه ...

#### ومع هذا كله ، فالخزى من الخطية علامة صحية .

إنها تدل على أن الإنسان رافض لها ومشمئز منها . وهذه علامة على نقاوة القلب ، وتختلف عن حالة السقوط التي كان فيها قابلاً للخطية أو راضياً عنها أو ملتذا بها . وإن بقي معه هذا الجزى من الخطية ، فإنه يساعده على عدم السقوط في المستقبل.

#### وهناك أنواع من الناس تحاول الهروب من الخزى والخجل.

وذلك بأعمال خاطئة تدفعهم إلى التمادى في الخطية. إذ قد يستغل الشيطان خجلهم من خطاياهم السابقة، ويدفعهم إلى تغيير الوسط الديني الذي يعيشون فيه، والذي يخجلون من مقارنة سقطاتهم بنقاوته، أو يدعوهم آلى تغيير أب الإعتراف، إذ

يخجلون من سرد خطاياهم أمامه، أو إلى ترك الإعتراف كله، أو ترك الكنيسة وحياة التدين. أو إنهم يهربون من خجلهم، بالإستغراق في حياة الترفيه واللهو والضحك ...

وكل هذه تصرفات يائسة ضد حياة التوبة . لذلك نحن نطوّب التائبين الذين يشعرون بالخزى من خطاياهم . ويرافق هذا الحزى أيضاً الندم والدموع ووخز الضمير.

## ٣۔ النس والالم والدسوع

الألم بسبب الخطية ، علامة من علامات التوبة الحقيقية .

وعنه قال داود النبي في المزمور السادس « لأن عظامي قد اضطربت، ونفسي قد انزعجت جداً» (مز ٦). حقاً إن السيد المسيح قد تألم عن خطايانا، ولكن يجب أن ندخل معه في «شركة آلامه» (في ١٠:٣).

وألم التائب بسبب الخطية ، يتوازن مع لذته السابقة بها .

هذه اللذة التي حصل عليها قبلاً ، يردها في التوبة أربعة أضعاف ، بتحمل آلام وخز الضمير وتبكيته . بل إن عبارة «البكاء وصرير الأسنان» يقاسيها حرفياً في توبته بمقياس ما ، في جحيم يجوزه هنا على الأرض ، كالمحرقة التي تجتاز النار إرضاء لقلب الله (لا ١) . وقد يبكت نفسه تبكيتاً شديداً ، ويؤدبها ويعاقبها بعنف . بل قد يطلب من أب الإعتراف عقوبات روحية ، لعل ضميره يستريح ولو قليلاً . فبالعقوبات يعلن احتجاجه على خطاياه .

الذي يتوب حاملاً عاره ، يقبل نوعين من العقوبة .

النوع الأول هو العقوبات التي يفرضها على نفسه ، سواء بالتوبيخ المر، أو بحرمان من أشياء تحبها نفسه ، لتزهد هذا العالم الذي أحبته قبلاً .

<sup>(</sup>۱) محاضرة الدموع قديمة ، ترجع إلى سنة ١٩٦٤ . أضيفت إليها محاضرة بعنوان (يحمل عاره) ألقيت في الكاتدرائية الكبرى يوم ١٩٧٤/٤/٧ .

والنوع الثانى هو كل عقوبات تأتيه من الخارج ، سواء من الله أو من الناس. فيقبل كل تلك العقوبات برضى، وبغير تذمر ولا شكوى، وهو مقتنع بها وشاعر أنها أقل مما يستحق.

### حق العقوبات الى تصيبه ظلماً ، يقبلها أيضاً برضى .

مثلاً حدث للقديس مار افرام السرياني الذي سجن مرة ظلماً ، فقبل هذا وقال إنه يستحقه عن خطية قديمة لا علاقة لها بهذا الموضوع . ومثلها قبل داود النبي تعيير وشتائم شمعى بن جيرا (٢صم ١٦: ٥- ١٠) . ومثلها قبل القديس موسى الأسود طرده يوم سيامته قساً وقال لنفسه «حسناً فعلوا بك يا أسود اللون يا رمادى الجلد ...» .

الذين لا يحتملون الأدب ولا العقوبة ، هم بعيدون عن التوبة . لأن التائب الحقيق يشعر باستحقاقه لكل ما يأتى عليه . ولا يرفض مطلقاً ما تجلبه الخطية من مرارة ، بل يقبلها بشكر ، حاملاً عاره . والألم نتيجة واضحة للخطية ، كما حدث لآدم وحواء (تك ٣: ١٦، ١٧) . لا يجوز المروب منها .

### وكلها استمرت العقوبة فترة أطول ، يتنقى القلب بالأكثر .

مثل الغسيل الذي يستمر في الغلى فترة طويلة ، يصبح أكثر نظافة . ومثل الذهب الذي يبقى في النار فترة مناسبة ، يتنتى من الشوائب . وعلى عكس هذا فإن الذي ينال المغفرة بسهولة ، هارباً مما تجلبه الخطية من ألم ... هذا ما أسهل أن يرجع إلى الخطية مرة أخرى ، إذ لا يشعر ببشاعة نتائج الخطية ...!

### لا تقل الرب حمل عنى كل الآلام ، وأنا أستريح !

لا تنظر إلى آلام المسيح بهذه اللامبالاه ، مفكراً فى ذاتك وحدك. وتذكر أن الذين تناولوا الفصح، إنما أكلوه على أعشاب مرة (خر ١٢: ٨). فما مركز الأعشاب المرة فى حياتك؟ وما مدى دخولك فى شركة آلام المسيح؟

إن رأيت المسيح يحمل الصليب فداء لخطاياك، إجر وراءه وقل له «أعطني أن أحمله معك كالقيرواني (لو ٢٣: ٢٦). أو قل له في ألم:

آنا يارب صليبك ، حلتني هذا الزمان الطويل كله .

أنا يارب الأشواك التي وضعوها حول رأسك . أنا المسامير التي ثقبوا بها يديك

وقدميك. ليتنى أصلب معك مثل اللص اليمين. أو ليتنى أقول مع بولس الرسول «مع المسيح عنك تدعوك إلى «مع المسيح عنك تدعوك إلى الاستهتار وأنت تنظر إلى خطاياك بغير ألم.

وإن كان يجب علينا أن نخرج مع الرب خارج المحلة حاملين عاره (عب ١٣: ١٣)، فعلى الأقل: لنحمل عار أنفسنا، في مذلة وفي دموع.



الدموع أنواع كثيرة . ولكننا هنا نتكلم عن نوع واحد منها ، وهو دموع التوبة ، التي يبكى بها الإنسان على خطاياه.

لا تظنوا أن البكاء على الخطايا ، هى درجة للمبتدئين. فكثير من القديسين الكبار كانوا يبكون على خطاياهم. بل كان هذا هو منهج روحى معروف لآباء البرية...

### ولعل أبرز الأمثلة للبكاء على الخطية ، داود النبي .

هذا الذى قال «فى كل ليلة أعوم سريرى، وبدموعى أبل فراشى» (مز ٦: ٦). كم كانت كمية بكاء هذا النبى التائب، الذى كان يعوم سريره بدموعه؟ فهل كان يبكى على خطاياه، حينا يعود إلى بيته فقط فى نهاية كل يوم عند المساء؟ كلا، فهو يقول «صارت دموعى لى خبزاً نهاراً وليلاً» (مز ٤٢: ٣). حتى أثناء أكله وشربه، يقول «أكلت الرماد مثل الخبز، ومزجت شرابى بالدموع» (مز ١٠٠٢: ٩). أى أنه فيا هو يشرب، تتساقط دموعه فى كوب شرابه، فيمزج شرابه بالدموع.

#### وكانت دموعه غزيرة ، على الرغم من العظمة المحيطة به .

إذ كان ملكاً ، وقائداً للجيش ، وقاضياً للشعب ، ورب أسرة كبيرة. ومع ذلك، فهو لا يهتم بكل هذه العظمة وهذا الترف حتى يقول للرب «انصت إلى دموعى» (مز ٣٦: ١٢). ويقول له «إجعل دموعى في زق عندك» (مز ٨:٥٦).

#### ولعل إنساناً يسأل: لماذا أبكى وخطيق قد غفرت ؟

فنقول له: إن داود بكى على خطيته بعد أن غفرت، وليس قبل ذلك. فقبل المغفرة ما كان يحس بخطورة سقطته وبشاعتها، إلى أن نبهه ناثان النبى إلى ذلك، فاعترف بخطيته، وغفر له الله على لسان ناثان النبى الذى قال له «الرب قد نقل عنك خطيئتك. لا تموت» (٢صم ١٢: ١٣). وبعد ذلك بكى داود كل ذلك البكاء... فلماذا بكى؟ هل كان ذلك خوفاً من عقوبة أو طلباً لمغفرة؟ كلا.

#### إن العبد يبكى خوفاً من العقوبة.

أما الإبن فيبكى من حساسية قلبه تجاه أبيه.

فن منا بكى مثل بكاء داود ؟ من منا عوم سريره بدموعه ليلة واحدة، وليس فى كل ليلة مثله؟ لقد ظل داود يبكى على خطيته طول حياته. ولم يسترح من بكائه إلا عند موته. فحينا اقترب من الموت قال «إرجعى يا نفسى إلى موضع راحتك، فإن الرب قد أحسن إلى. وأنقذ نفسى من الموت، وعينى من الدموع» (مز ١٩٤٤). أنقذه من الموت الأبدى بقبول توبته. وأنقذ عينيه من الدموع، لأنه نقله إلى «الموضع الذى هرب منه الحزن والكآبة والتنهد». وأنقذه الرب من الدموع هناك، لأنه بكى ههنا بما يكنى.

#### يذكرنا هذا بقصة القديس أرسانيوس الذي بكي كثيراً.

بكى وهو فى حالة القداسة ، وهو عمود فى البرية . بكى حتى تساقطت رموش عينيه من كثرة البكاء . وكان فى الصيف يبلل خوصه بالدموع . وكان يضع منشفة على حجره وهو جالس يستقبل فيها الدموع ... وساعة موته بكى كثيراً . فقال له تلاميذه «حتى أنت يا أبانا تخاف من هذه الساعة ؟!» . فقال لهم «إن خوف هذه الساعة ملازم لى منذ دخلت إلى الرهبنة »...

فإن كان هذا القديس يبكى ، على الرغم من فضائله الكثيرة ، وعلى الرغم من أن تواضعه ومن حكمته وصمته ، وسهره طول الليل فى الصلاة ، وعلى الرغم من أن البابا كان يطلب زيارته ملتمساً منه كلمة منفعة ... فاذا نقول نحن عن أنفسنا ؟! لذلك حينا سمع القديس الأنبا بيمن عن نياحة القديس أرسانيوس ، قال :

طوباك يا أبانا أرسانيوس لأنك بكيت على نفسك في هذا العالم.

وتابع عبارته قائلاً « لأن الذى لا يبكى على نفسه فى هذا العالم، لا بد سيبكى إلى الأبد فى العالم الآخر. أما بكاؤه ههنا فباختياره. ولكن هناك بسبب العذابات التى سينالها. ومن المستحيل على إنسان أن يفلت من البكاء هنا وهناك...

#### وكان هذا البكاء هو نصيحة القديس مكاريوس قبل وفاته.

قال القديس بلاديوس: سمعت أن الشيوخ الذين في نتريا، أرسلوا إلى أبا مقاريوس الكبير الذي كان يسكن في الإسقيط، وتوسلوا إليه قائلين «نرجوك يا أبانا أن تأتى إلينا حتى نراك قبل أن ترحل إلى الرب، لكيا لا ينتقل كل الناس إليك». ولما ذهب إليهم تجمعوا كلهم معاً إليه. وطلب إليه الشيوخ متوسلين أن يقول للأخوة كلمة منفعة. فبكى الرجل القديس وقال لهم:

فلنبكِ يا إخوتى ، ولتفض عيوننا بالدموع، قبل أن نذهب إلى المكان الذى تحرق فيه دموعنا أجسادنا.

فبكوا كلهم ، وسقطوا على وجوههم قائلين : صلّ عنا أيها الأب.

ماذا فعل القديسون من خطايا ، حتى بكوا هكذا ؟! ... وحتى كانت النصيحة المألوفة التي يقولها كل شيخ لمن يأتى طالباً إرشاده «إجلس فى قلايتك، وابكِ على خطاياك»... إن كان هذا هو منهج القديسين، فكم بالأولى نفعل نحن، ولنا خطايا لا تحصى...

أنظروا أيضاً إلى بكاء رجل شيخ مثل بطرس الرسول ، هذا الذى لما أحس بنكرانه للرب «خرج إلى خارج، وبكى بكاء مراً» (متى ٢٦: ٥٥). إن بكاء الشيوخ أكثر تأثيراً فى النفس من بكاء الصغار والأحداث.

#### ومن الذين اشتهروا بالبكاء أيضاً ، القديس ايسيذوروس .

إنه قس القلالى العظيم ، الذى كان تحت إرشاده الروحى حوالى ثلاثة آلاف راهباً. وكان هو أب اعتراف القديس موسى الأسود. وكان رجل رؤى وعجائب، وكان الشياطين يخافونه وبهابونه جداً وبهر بون منه ... ومع ذلك كان هذا القديس يبكى بدموع غزيرة ، ويجهش بالبكاء بصوت عالى . لدرجة أن تلميذه الذى يسكن إلى جواره سمعه مرة يبكى ، فدخل إليه وسأله «لماذا تبكى يا أبى ؟ » فأجابه «أنا يا إبنى أبكى على خطاياى » . فقال التلميذ «حتى أنت يا أبانا ، لك خطايا تبكى يا إبنى أبكى على خطايا تبكى

عليها ؟!» فأجابه القديس: صدقني يا إبني، لو أن الله كشف لى كل خطاياي، ما كان يكني ثلاثة أو أربعة يبكون معى عليها...!

#### إنها حساسية في القلب المرهف ، والضمير الدقيق.

يبكى لأنه أغضب الله المحب ، ولأنه نزل عن المستوى الروحى اللائق به كصورة الله ، ولأنه سقط وما كان ينبغى أن يسقط. ويبكى خجلاً من حاله. ومها غفرت الخطية ، هذا لا يمنع أنها حدثت...

لقد غفر الله نكران بطرس ، ولكن التاريخ لا يزال يتحدث عن ذلك النكران. وغفر الله لراحاب ، ومع ذلك فالكتاب المقدس يتحدث عنها بلقب «راحاب الزانية» (عب ٢١:١١).

## والكنيسة تعملنا أن نبكى ، فى كل يوم ...

فكل منا يقف ليصلى فى الهجعة الثانية من صلاة نصف الليل فى كل يوم ليقول «أعطنى يارب ينابيع دموع كثيرة، كها أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة...». وتعطينا الكنيسة فصل الإنجيل الحناص بهذه المرأة التى بلت قدمى المسيح بدموعها ومسحتها بشعر رأسها (لو ٧: ٣٦ـ ٥٠)، لكى نقرأه، ونتخذ هذه المرأة مثالاً لنا فى البكاء على الحظية «لكى نقتنى لنا عمراً نقياً بالتوبة».

فإن صليت هذه الصلاة فى نصف الليل ، قل: « أعطنى يارب ينابيع دموع كثيرة ، لأبكى على كذا وكذا ... » ، واذكر أمام الله كل خطاياك وضعفاتك ونقائصك وسقوطك ... وليتك تذكرها بدموع قدامه .

تقول: ولماذا أذكرها، وقد غفرها المسيح ؟ ... هنا، ويناسبنا جداً أن نتذكر قول القديس العظيم الأنبا أنطونيوس:

إن ذكرنا خطايانا ، ينساها لنا الله ،

وإن نسينا خطايانا ، يذكرها لنا الله .

نعم أذكر خطاياك لكى تعرف ضعفك فتحترس وتدقق فى حياتك. واذكرها لكى تعرف كم على الصليب، فتحبه. وتكون لكى تعرف كم على الصليب، فتحبه. وتكون دموعك علامة حب، كما كانت دموع المرأة الخاطئة.

القلب الرقيق هو الذي يبكى . أما القلب القاسى فلا يبكى .

فليكن قلبك رقيقاً في توبتك . وليكن بكأوك نوعاً من الإعتذار تقدمه للرب الذي أخطأت إليه ، وليكن بكاؤك دليلاً على خجلك مما فعلت . وثق أن الذي يبكى على خطاياه ، لا يرجع إليها بسهولة مرة أخرى . لأنه ذاق مقدار الألم الذي تجلبه الخطية للقلب وللضمير...

#### والله يدعونا إلى بكاء التوبة هذا ...

فيقول في سفر يوئيل النبي « إرجعوا إلى بكل قلوبكم ، وبالصوم والبكاء والنوح. ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم ، وارجعوا الى الرب إلهكم ... » (يوء ٢: ١٢، ١٣) . ويقول في سفر ملاخي النبي « مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ » (ملا ٢: ١٣). كما يقول أيضاً «طوباكم أيها الباكون الآن » (لو ٢: ٢١)، «طوبي للحزاني ، لأنهم يتعزون » (متى ٥:٤).

إبكِ إذن على خطيتك . وحينتُذ سيعزيك قول المزمور:

الرب سمع صوت بكائى ... الرب لصلاتى سمع ( مز ٦ ) .

قال داود هذا بعد قوله « و بدموعی أبل فراشی » ...

إن الدموع علامة للتوبة ، ولها استجابة عند الرب . لها صوت يسمعه الرب ، فيحن قلبه . وما أجمل قول المرتل:

الذين يزرعون بالدموع ، يحصدون بالإبتهاج ( مز ١٢٦ : ٥ ) .

هذا الإبتهاج هو التعزية التي يحصدها الإنسان من دموعه .

ولكن إحذر من أن تكون دموعك مصطنعة ، أو أن تكون سبباً للبر الذاتى ، بدلاً من أن تكون دموعك سبباً لانسحاق القلب ، أو نتيجة له ، أو علامة على التوبة . وعلى رأى أحد القديسين «إذا أتتك الدموع ، فتذكر السبب الذى من أجله جاءت » . أى تذكر خطيتك التي سببت لك الدموع . حيننذ لا ترتفع بدموعك بل تنسحق ...

ولكن ربما يقول أحدهم: ومن أين لى الدموع ؟ وهل إذا لم أبكِ لا أكون تائباً، أو لا يقبل الله توبتى. كلا، يقبلك الله. ولكن إبحث للذا هربت منك الدموع.

إن للدموع أسباباً تجلبها ، وأسباباً تمنعها .

ولعل السبب الأول هو نوعية القلب. فالقلب الرقيق بطبعه، يكون سهل التأثر وسهل البكاء، مثل قلب أرمياء النبي و ومثل قلب داود... وهناك قلوب أخرى ليس من السهل أن تبكى. وإن بكت، فلابد أن يكون هناك سبب دفعها إلى البكاء كان أقوى من مقاومة طبعها. ويكون تأثرها أكثر.

### رقة القلب إذن تجلب الدموع. وتمنعها القسوة والعنف.

إذن إسع إلى هذه الرقة في حياتك، وابعد عن العنف. واعرف أن القسوة لا تتفق مطلقاً مع حياة التوبة. فالتائب إنسان يترجى مراحم الله. والكتاب يقول «طوبي للرحماء فإنهم يرحمون» (متى ٥: ٧). فعليه إذن أن يكون رحيماً، لكى يعامله الله بنفس الرحمة. لأنه يقول «بالكيل الذي به تكيلون، يكال لكم» (متى يعامله الله بنفس الرحمة. لأنه يقول «بالكيل الذي به تكيلون، يكال لكم» (متى ٢:٧).

## وإدانة الآخرين أيضاً تمنع الدموع .

لأن الذى يدين غيره ، لايكون منشغلاً بخطاياه ، وإنما بخطايا الآخرين. ويكون ناسياً ضعفاته وسقطاته ، ومركزاً على ضعفات غيره ، فكيف يبكى مثل هذا؟ وعلى من؟ ويزداد مثل هذا بعداً عن الدموع ، إن كانت إدانته لغيره فيها قسوة أو عنف أو تجن ، أو كان شديداً في توبيخ غيره على أخطائه.

## ومن الأسباب التي تمنع الدموع: الغضب.

فالفروض أن يغضب الإنسان التائب على نفسه وليس على غيره. فإن غضب على غيره، الدموع حتى على غيره، تتركز كل عواطفه وأفكاره في اخطاء غيره، وحينئذ تفارقه الدموع حتى إن كانت له من قبل، وفي الغضب أيضاً قسوة وعنف...

## ومن الأشياء التي تمنع الدموع أيضاً: المتعة واللذة.

فالذى يحيا فى رفاهية ومتعة ، فى ملاذ العالم المتنوعة ، من الصعب أن تأتيه الدموع . وعموماً أمثال هذه الأمور لا تتفق مع حياة التوبة ، التى يضيق فيها الإنسان على نفسه ، ويعاقب ذاته ، ويحرمها من كثير من المتع ، ويفرض عليها أصواماً ... ولهذا كانت التوبة عند كثيرين مصحوبة بالصوم والمسوح والتذلل وأشباهها ، كما فى الصوم أيام يوئيل ، وكما فى صوم نينوى . وهذه تتفق مع التوبة ومع الدموع .

وطبعاً بما يبعد عن الدموع: الضحك والفرح.

حقاً إن لكل شيء تحت السموات وقت « فللضحك وقت ، وللبكاء وقت» (جا ٣: ٤). ولكن الضحك والمزاح ليس هو زمان التوبة ولا وقتها. وحياة اللهو والتهكم والفرح ومباهج الدنيا المختلفة... كل هذه لا تتفق مع الدموع، بل تعوقها، لأن الذي يبكى على خطاياه، هو إنسان يعصره الحزن على سقطاته...

#### ومن الأشياء التي تجلب الدموع ، الشعور بغربة العالم .

شعور الإنسان إنه غريب على الأرض ، لا يصح أن يضع آماله فيها . بل على العكس عليه أن يزهد العالم وكل ما فيه ، و يستعد لأبديته ... كل ذلك يساعد على الدموع .

#### وهكذا تذكار الموت والدينونة والعالم الآخر.

كل ذلك يجلب الدموع . ولذلك وضعت لنا الكنيسة أن نتذكر الموت في صلاة النوم ، ونتذكر مجىء المسيح الثانى في صلاة نصف الليل ، ونتذكر في كليها وفي صلاة الستار أيضاً الدينونة العتيدة أن تكون ... وهذا كل يوم ... لأن كل هذه التذكارات نافعة لنا ، تساعدنا على التوبة والإستعداد ، كما أنها تجلب الدموع . وهكذا كانت زيارة القبور تجلب الدموع أيضاً ، إذ فيها يقول التائب مع داود النبي «عرفني يارب نهايتي ، ومقدار أيامي كم هي ، لأعلم كيف أنا زائل » (مز ٣٩:

#### كذلك حياة الإتضاع والإنسحاق تساعد على الدموع.

بينا الكبرياء والعظمة ومحبة المديح ... كل هذه لا تتفق مع مشاعر التوبة ، ولا تتفق مع الدموع .

ولهذا يحسن أن ننتقل إلى هذه النقطة من علامات التوبة.

# ع- الانتحاصروالانضاع

التائب الحقيق يعيش بنفس منسحقة ، يعصره الخجل والندم ، ويشعر بمذلة الحفطية . ويسلك بهذه المذلة داخل نفسه ، وأمام الله . ويظهر ذلك في معاملاته للناس .

#### وهو في انسحاقه يبكت ذاته باستمرار على ما اقترفته.

يبكتها على أيام حياته التى ضاعت بلا ثمر ، ويبكتها على ضعفها وسقوطها وخيانتها للرب. ويقول لها «كثيرون غيرى سبقونى من زمان ، ووصلوا إلى علاقات حب عميقة مع الله... وأنا مازلت أجاهد لأتوب...! فإلى متى هذا التوانى والكسل؟!».

ينوح هذا التائب على ذاته التى سقطت ، متذكراً قول مار اسحق «التائب الذى لا ينوح فى كل يوم بسبب خطاياه، فليعرف أنه أضاع ذلك اليوم، ولو صنع فيه كل خير»...

### وتبكيته لذاته ، يجعلها تتضع ، مها تغيرت حياتها في التوبة.

ومها فعلت فى توبتها من حسنات ، فإنها لا ترتفع ، لأن خطيتها أمامها فى كل حين . والإنسان يذكّر نفسه بسقطاتها حتى لا ترتفع ، وحتى لا تدفعها ثمار التوبة إلى أفكار المجد الباطل. وكما قال مار اسحق أيضاً «إذا حوربت بأفكار المجد الباطل فلا تقبلها . إنما ذكّر مريم بزناها ، واسرائيل بانغلابه » ...

و بلومك لنفسك ومعرفتك لضعفك ، تقتني اتضاع الفكر .

#### والتائب المتضع يرى أنه مستحق لكل حزن يصيبه .

لذلك فإنه يقبل كل ما يأتى عليه فى هدوء ورضى ، وبغير تذمر ولا تعب ولا شكوى ، شاعراً فى أعماقه أنه يستحق أكثر من هذا بكثير. بل يرتل مع داود قائلاً « خير لى يارب أنك أذللتنى ، حتى أتعلم حقوقك » ( مز ١١٩ ) .

#### وكلها طالت فترة إنسحاق التائب ، تزداد توبته عمقاً .

لأنه يدرك مذلة الخطية ، وبشاعتها ، ونتائجها داخل نفسه . كما يدرك أيضاً ضعفه ، فيتعود في حياته الإحتراس والتدقيق . ومسكين هو الإنسان الذي في التوبة ، يرى أن حياته قد تغيرت ، فيظن أنه لم يعد في حاجة إلى جهاد وإلى احتراس ، ناسياً ضعفه السابق ...!

### خطورة على التائب، أن يترك الإنسحاق بسرعة إلى الفرح.

فالخطية التي لم تأخذ في التوبة حظها من الإنسحاق والمذلة، ما أسهل أن يعود الإنسان إليها، لأن خطورتها و بشاعتها لم تنغرس طويلاً في أعماقه.

إن داود المهم المسلم في توبته إلى الفرح، بل بقي منسحقاً تشهد مزاميره على انسحاقه. ومريم القبطية استمرت سنوات طويلة في انسحاق نفسها. ويعقوب المجاهد استمر المجوالي ١٨٠ سنة يبكى على خطاياه...

وفى حياة التُولِية أَوْ مَا أخطر الذين ينتقلون بسرعة من الخطية إلى الخدمة، أو إلى اشتهاء المواهب.

وقد يقف إنسان حديث التوبة على منبر الكنيسة ، ليحكى خبراته الروحية ، فيقول فى بساطة «حينا كنت خاطئاً» أو «حينا كنت أعيش فى الخطية» ... كما لو كان حالياً لا علاقة له بالخطية ، التى هى من أخبار الماضى وحده ...! وتسأل مثل هذا الإنسان «وَالآن، ألا تخطىء؟» فيقول لك «الآن نشكر المسيح» يقصد أنه يشكره على البر الذى يعيش فيه ... بل قد يتحدث بكل جرأة عن النور الذى يضىء فى قلبه حالياً ، والحب الذى يملأ قلبه من نحو الله ...

ما أخطر عبارة «حينا كنت خاطئاً ... ».

إنها خالية من الإتضاع . بل تدل على عدم معرفة حقيقية للنفس. وهى لا تتفق مع توبة العشار وصلاته في الهيكل، ولا مع قول بولس الرسول «الخطاة الذين أولهم أنا». ولا تتفق مع كل قصص التوبة في سير القديسين.

أنت يا أخى كنت خاطئاً ، ومازلت خاطئاً .

والفرق بين حالتك السابقة ، وحالتك الآن : أنك كنت خاطئاً ومستمراً فى الخطية ، وربما ماكنت تدرى بنفسك . أما الآن فأنت خاطىء ، وتشعر أنك خاطىء ، وتجاهد بنعمة الرب معك أن تتوب . والتوبة قد تستمر معك طول الحياة ، إلى أن تصل إلى النقاوة (١) .

إن الذى لا يشعر أنه خاطىء ، إنما يرتكب بهذا خطيه أكبر. لأنه لا يوجد أحد بلا خطية ، ولو كانت حياته يوماً واحداً.

كلنا نخطىء ، فى كل يوم . وكلنا نقف فى كل ساعة أمام الله كخطاة. وفى الصلاة الربية التى نصليها باستمرار، نقول «إغفر لنا خطايانا...». ونردد هذا فى

<sup>(</sup>١) أنظر الباب الخامس الخاص بحياة النقاوة في هذا الكتاب ...

باق صلواتنا. حتى لو كنت صديقاً، هوذا الكتاب يقول «الصديق يسقط سبع مرات و يقوم » (أم ٢٤: ١٦).

ربما أنت الآن تائب . ولكنك لست معصوماً . ولن تصل إلى نقاوة القلب إلا بانسحاق النفس.

#### والذي لا يقتني الإنسحاق ، ليس هو تائباً بالحقيقة .

إنه ـ لا شك ـ لا يعرف نفسه . وهو إنما يبنى على أساس خاطىء يقوده إلى العجرفة . ما أجمل تلك المديحة التي نقول فيها للرب «الخطية دى طبعى . وانت طبعك الغفران» .

#### إقرأ عن القديسين الذين تابوا ، واحتفظوا بمسكنة قلوبهم.

بل احتفظوا أيضاً بمذلة نفوسهم . وإن جاءهم فكر إنهم تابوا ، كانوا يرجعون الفضل إلى الله «المقيم المسكين من التراب، والرافع البائس من المزبلة» (مز ١٩١٢). ويصرون على اعتبار أنفسهم خطاة طول أيام حياتهم . مثل القديس العظيم الأنبا شيشوى الذى شاهدوه في ساعة موته يطلب فرصة لكى يتوب .

لذلك مها نموت في النعمة ، الأفضل لك أن تقول:

أريد أن أبقى في مشاعر التوبة طول عمرى .

عش في انسحاق القلب ، لأنه « قريب هو الرب من منسحقى القلب » ( مز ٣٣). وإن حاربك الشيطان أن تصعد إلى الدرجات العليا ، وأن تجلس في السماويات » ، وأن تحصل على المواهب ... فقل: أنا لم أصل بعد إلى شيء من هذا . كل ما أعرفه عن نفسى أنني خاطىء يريد أن يتوب .

#### وإن دخلت في الخدمة ، لا تجعلها تنسيك خطيتك .

ولا تجعل نجاحك فى أى عمل روحى ، ينسيك دموعك وانسحاقك. بل على العكس و بنخ نفسك وقل: من أنا حتى أخدم. أنا لم أصل إلى روحيات الخادم، مهما كانت لى من معلومات ... والمعلومات ليست هى التى تخلص النفس...

#### إن بولس الرسول ظل منسحقاً حتى بعد الرسولية.

ظلت خطيته أمامه ، حتى بعد الرؤى والإستعلانات والعجائب، وحتى بعد أن صعد إلى الساء الثالثة، و بعد أن تعب أكثر من جميع الرسل (١كو ١٠:١٥).

فنى حديثه عن ظهور الرب لتلاميذه بعد القيامة ، يقول « وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لى أنا ، لأنى أصغر الرسل ، أنا لست أهلاً أن أدعى رسولاً ، لأنى اضطهدت كنيسة الله » (١ كو ١٠ : ٨ ، ١) . ثم يقول في رسالته الأولى إلى تلميذه تيموثاوس «أنا الذي كنت قبلاً مجدفاً ومضطهداً ومفترياً . ولكننى رُحمت لأنى فعلت ذلك بجهل في عدم إيمان » كنت قبلاً مجدفاً ومضطهداً ومفترياً . ولكننى رُحمت لأنى فعلت ذلك بجهل في عدم إيمان » (١ تى ١ : ٣) .

ولعلنا نقول له: لست أنت أيها القديس العظيم بولس الرسول، إنه شاول الطرسوسي. أما أنت فشخص جديد في المسيح يسوع، كارزاً ومبشراً ورسولاً و بانياً للملكوت. ولكن هذا القديس يظل في انسحاقه و يقول «أنا الذي لست مستحقاً أن أدعى رسولاً...».

خطيته القديمة إنتهت من جهة العقوبة ، وليس من الذاكرة .

مازالت في ذاكرته ، تمنحه الإنسحاق ، والشعور بعدم الإستحقاق. وعلى الرغم من السنوات الطويلة في الحدمة ، يحيا فيها كمبتدىء ، كأصغر الرسل ، كأول الحظاة...

عِش أنت أيضاً كمبتدىء ، كل أيام حياتك .

وكأنك لا تزال طفلاً في حياة الروح. ويكفيك أن « الرب يحفظ الأطفال» (مز ١١٤). ولا تظن مطلقاً أنك وصلت إلى هدفك الروحى. فبولس الرسول العظيم يقول «لست أحسب نفسى قد أدركت أو نلت شيئاً... لكنني أسعى لعلى أدرك » (في ٣: ١٢، ١٣). بل إن القديس العظيم الأنبا أرسانيوس كان يصلى قائلاً «هبني يارب أن أبدأ»... كأنه لم يبدأ بعد...!

الإنسحاق علامة من علامات التوبة. ومن علاماتها أيضاً:

# ٥- إصرع نتائح الخطأ

لا يكفى مطلقاً أن تترك الحنطية وتتوب عنها ، وتعترف بها وتنال الحل... إنما يجب أن تصلح لتائج خطيتك على قدر ما تستطيع ... وسنضرب لذلك بعض أمثلة:

لنفرض أن إنساناً سرق ، هل يكنى أن يعترف بالسرقة ؟

هل اعترافه يكفى للمغفرة ، بينا لا يزال يوجد عنده مال حرام حصل عليه

بالسرقة؟ كلا. بل على قدر طاقته يعيد الشيء المسروق إلى أصحابه، إن كان بإمكانه أن يفعل هذا، ولو بطريقة غير مكشوفة...

#### وإن كان قد ظلم أحداً ، يحاول معالجة هذا الظلم .

وهوذا أمامنا مثل واضح لتعليمنا هو زكا رئيس العشارين. هذا لما تاب، قال للرب علانية «ها أنا يارب أعطى نصف أموالى للمساكين. وإن كنت قد وشيت بأحد، أرد أربعة أضعاف» (لو ١٩٠: ٨). فإن كنت لا تستطيع أن تفعل مثل زكا وترد أربعة أضعاف، فعلى الأقل رد المسروق نفسه، أو رد الظلم وعالجه، بدون أضعاف...

#### إنك تشعر بجمال التوبة ، إن كنت فيها ترد الحق الأصحابه .

ألعلك تشعر بخجل فى ذلك ، إذ تعترف عملياً أنك ظلمت وسرقت . هذا خير لك ، لأن مثل هذا الخجل يكون كحصن لك يمنعك من ارتكاب هذه الخطية مرة أخرى . كما أنك فى داخلك ، ستشعر بأن توبتك مبنية على قيم لها احترامها ، فيفرح قلبك و يتعزى ...

#### كذلك إن كنت قد شهرت بأحد ، وأسأت إلى سمعته .

أليس من حقه ـ فى توبتك ـ أن ترد إليه اعتباره ، مادمت قد ظلمته وأسأت إليه ، وبخاصة من يشيع على أحد كلام كذب تكون له نتائج سيئة فى حياته...

#### فاذا إن كان إصلاح نتائج الخطية غير ممكن ؟

إن كان بالحق غير ممكن ، فعلى الأقل تنسحق نفسك لهذا السبب، أنك ارتكبت خطايا من الصعب علاجها..!

علامة أخرى من علامات التوبة وهي :

## ٦- الاشفاق على الخطئين

قال مار اسحق « الذي ينوح على نفسه ، ليس يعرف سقطات غيره ، ولا يلوم أحداً على إساءة » .

إن تاب إنسان ، فني شعوره بالإنسحاق وعدم الإستحقاق، لا يفكر مطلقاً في خطايا غيره ، ولا يدين أحداً ، إذ هو نفسه واقع تحت الدينونة بسبب خطاياه. وكنا

قال السيد للذين أرادوا رجم المرأة الخاطئة «من كان منكم بلا خطية، فليرمها أولاً بحجر» (يو ١٠٠٧).

حقاً إن المشغول بإخراج الخشبة التي في عينه، لا يستطيع أن يدين القذى الذى في عينه أخيه (متى ٧: ٥). وكلما يأتيه فكر إدانة لأحد، يقول لنفسه: أنا سقطت في كذا وكذا. وهذا الإنسان أبر منى، لأن خطاياى أكثر منه بكثير...

# إن الإنسحاق ينزع من قلب التائب كل قسوة ، ويعطيه رحمة على كل أحد مها أخطأ...

وتذكره لخطاياه يجعله يشفق على المخطئين ولا يدينهم ، بل يبكى لأجلهم كها كان يفعل القديس يوحنا القصير في اتضاع قلبه. إذ كان حينا يرى أحداً في خطية يبكى و يقول: إن كان الشيطان قد أسقط أخى اليوم، فقد يسقطني غداً. وقد يفسح الرب لأخى فيتوب. وربما أسقط أنا ولا أتوب... (ويبكى).

- ما أروع الكلمات التي قالها في ذلك بولس الرسول:
- « أذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم ... » ( عب ١٣ : ٣ ) .
  - « واذكروا المذلين كأنكم أيضاً في الجسد » .

إن الذى لم يخطىء ، قد يدين الخطاة بنزعة من الكبرياء. أما الذى أخطأ. وجرب ضعف الطبيعة البشرية، فإنه يشفق عليهم.

#### ولنا مثال واضح في سيرة القديس موسى الأسود.

هذا الذى لما دعى إلى مجمع رهبانى لإدانة أخ أخطأ ، ذهب إلى هناك ، هو يحمل خلفه زنبيلاً مثقوباً مملوءاً بالرمل . فلما سألوه عن هذا ، أجاب : هذه خطاياى وراء ظهرى تجرى وأنا لا أبصرها . وقد جئت إلى ههنا لأدين أخى...

التائب لا يذكر خطايا غيره ، حتى لو كانت ضده .

ذكر القديس الأب أموس أنه من علامات التوبة « الصفح عن خطايا القريب، وترك دينونة الآخرين، وتمسكن القلب».

و يقول مار اسحق إن التائب يكون له صبر كامل على الإهانة والملامة. و يقول القديس العظيم الأنبا أنطونيوس «إذا لامك أحد من الحارج، عليك أن تلوم نفسك من الداخل. فيكون هناك توازن بين خارجك وداخلك»...

التائب يغفر لغيره ، كما غفر الرب له .

أو كى يغفر الرب له ، حسب قوله الإلهى « إغفروا يغفر لكم » (لو ٦: ٣٧). ولما علمنا الرب الصلاة الربية ، لم يعلق إلا على طلبة واحدة منها وهى الخاصة بطلب المغفرة ، فقال « فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم ، يغفر لكم أبوكم السماوى . وإن لم تغفروا للناس زلاتهم ، لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم » (متى ٦: ١٤، ١٥) . ولتكن هذه المغفرة فى حب ، تتفق مع وصية « أحبوا أعداءكم » (لو ٦: ٢٧) . وتتفق مع حياة الإتضاع اللائقة التوبة .

## ٧۔ مشاعرا ُ خری

الإنسان التائب الباكى على خطاياه ، يكون دائماً وديعاً هادئاً ، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته (أش ٤٢: ٣،٢).

والتأثب يشعر برغبة في الصمت ، إذ يرى أنه ليس أهلاً للكلام ، وإنه من الخير له أن يسمع . فالإستماع أفضل من التكلم .

وهكذا فإن التائب يبعد عن التعليم ، متذكراً قول يعقوب الرسول « لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي ، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم ، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا » ( يع ٣ : ١ ، ٢ ) . و يقول لنفسه : من أنا حتى أعلم غيرى . التعليم درجة فوق مستواى ... ما هي خبراتي الروحية ، حتى أعلم الآخرين أيضاً ؟!

التائب يشعر أن آفاقاً روحية ، قد فتخها الله أمامه، وأنه بدأ يدخل في مذاقة الملكوت ، لذلك غالباً ما نرى التائبين يتصفون بالحرارة الروحية.

## ٨- الحرارة الروصية

إن التوبة حرارة تسرى فى الإنسان ، تشعله بالرغبة فى تغيير حياته إلى أفضل . وصدق الشيخ الروحانى فى قوله عن التوبة «كل من وُلد منها ، أنبتت له أجنحة من نار ، ومع الروحانيين يطير إلى العلاء » ...

والتوبة تلد داخل القلب محبة جبارة نحو الله .

لأننا كلما تأملنا في الحمل الثقيل الذي رفعه عنا ، وحمله عنا . وكلما نتأمل في بشاعة الخطايا الكثيرة والمريرة التي غفرها لنا ... حينئذ تزداد محبتنا له بالأكثر . مثل تلك المرأة الخاطئة التي بللت قدميه بدموعها ، وقال عنها إنها أحبت كثيراً ، لأنه غفر لها الكثير (لو ٧) . إن الخطاة الذين يشعرون بثقل خطاياهم ومغفرة الرب لها ، هم الذين يحبون الله بالأكثر ، وهم الذين يفهمون عمق الصليب وعمق الفداء .

#### وفي هذا الحب يكون مستعداً لبذل نفسه من أجل الله .

تملكه حرارة عجيبة ، تدفعه إلى قدام بشدة ... هذا الدفع الذى حوّل كثيرين من الخطاة إلى قديسين ، مثل بيلاجية ومريم القبطية وأوغسطينوس .

هؤلاء هم الذين تابوا ، وشعروا بلذة هذه الحياة ، ونموا فيها .

#### مشكلة كثيرين إنهم يفقدون حرارة التوبة التي بدأوا بها.

الحرارة التى كانت تشعل قلبهم بالحب ، والتى تدفعهم إلى تعويض كل ما سبق من ضياع فى حياتهم ... هذه الحرارة ، إن لم يحتفظ بها التائب ، و يشعلها باستمرار ، ما أسهل أن يفقدها ، و يتطور إلى الفتور ، وربما تبرد مشاعره بعد أن ينسى خطاياه و يبعد عنها بعض الهقت ... !

#### التائب يشعر أن عينه قد تفتحت على حياة جديدة .

كأن باب الفردوس قد فتح أمامه ، ورأى هناك ما لم يره من قبل ... وهذه الحياة الجديدة تجذبه إليها بشدة ، حتى أن بعض آباء الإعتراف يخافون على أبنائهم المعترفين من تطرف الإندفاع في تلك الفترة .

#### وما أكثر الذين ينذرون أنفسهم لله في حرارة توبتهم .

مثل القديسة بيلاجية والقديسة مريم القبطية ، وآخرين .

لأن هؤلاء فى توبتهم وندمهم على خطيتهم شعروا بزهد فى العالم كله، ولم يعد فيه شىء يغربهم بعد أن ذاقوا محبة الله.

وفي الحرارة الروحية التي تصاحب التوبة:

#### يشعر التائب بقوة فيه ، ما كانت عنده قبلاً .

كان فى خطيته ضعيفاً أمام الشيطان وحرو به ، أما فى توبته فإن روح الله يعطيه نعمة خاصة ، وقوة على حياة التوبة . يذكرنا بالمريض الذى من ضعفه نقلوا له دماً ، فتقوى بهذا الدم الجديد . أو أن الله أعطى هؤلاء التائبين قلوباً جديدة ، يجرى منها دم جديد قوى ، مشبع بمحبة الله . فتنطبق عليهم نبوءة أشعياء :

## « يجددون قوة . يرفعون أجنحة كالنسور ... » ( أش ٤٠ ٣١ ) .

« يركضون ولا يتعبون . يمشون ولا يعيون » وقوله أيضاً « يعطى المعيى قدرة ، ولعديم القوة يكثر شدة » ( أش ٤٠ : ٢٩ ) .

أتراك يا أخى لمست هذه القوة فى توبتك ، وشعرت كيف أن يمين الرب قد انتشلتك إلى حياة النور، وأن الله « يجدد مثل النسر شبابك » (مز ١٠٣: ٥). فتغنى مع داود قائلاً « يمين الرب صنعت قوة ، فلن أموت بعد بل أحيا » (مز ١١٧). وبهذه القوة تحيا حياة فاضلة .

## ٩- السيرى الحيام الفاضلت

لا توجد توبة بدون تغيير في الحياة . فالتوبة ليست مجرد اعتراف وتناول ، إنما هي ترك للخطية للسير إيجابياً في حياة البر. ومهذا ينال التائب المغفرة ، حسب قول القديس يوحنا الرسول:

#### « إن سلكنا في النور ، كما هو في النور ،

فلنا شركة بعضنا مع بعض ، ودم يسوع المسيح إبنه يطهرنا من كل خطية » ( ١ يو ١ : ٧ ) . إذن سلوكنا في النور شرط أساسي لتطهيرنا من الحظية . هو إذن من علامات التوبة .

و يعبر القديس بولس الرسول عن هذا السلوك ، الذى يطهر من الخطية ، و يرفع الدينونة ، فيقول إنه «لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم فى المسيح يسوع ، السالكين ليس حسب الجسد ، بل حسب الروح » (روا : ١) .

إذن من شروط هذه الحياة الجديدة ، أن تسلك في النور ، وأن تسلك حسب الروح . أو كما قال القديس بولس «أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم إليها » (أف ٤:١) . وقال «لتسلكوا كما يحق للرب ... مثمرين في كل عمل صالح » (كو ١:١٠) . «اسلكوا في المحبة ، اسلكوا كأولاد للنور» (أف ٥:٢) .

إذن التوبة ليست مجرد ارتباء عند قدمى المسيح ، كما يقول البعض ... إنما هى تتميز بسلوك روحى خاص ، وبحفظ وصايا الرب .

قال القديس يوحنا الرسول « من قال إنه ثابت فيه ، ينبغى أنه كما سلك ذاك يسلك

هو أيضاً » ( ١ يو ٢ : ٦ ) . وقال كذلك « من قال قد عرفته ، وهو لا يحفظ وصاياه ، فهو · كاذب وليس الحق فيه » ( ١ يو ٢ : ٤ ) .

إننا نرتمى على قدمى المسيح ، لنأخذ منه معونة ونعمة . وليس معنى النعمة أن نكسل أو أن نستمر في حياة الخطية ، إنما نحفظ وصاياه ، ونسلك كما سلك ذاك ، نسلك في النور كما هو في النور . وهذا يقودنا إلى العلامة الأخيرة للتوبة :

## ١٠- النقاوة

إنها العنصر الإيجابي في حياة التوبة ، ثمر تغيير الحياة .

فيها تختنى شهوة العالم والجسد والخطية ، وتصبح شهوة ألقلب مقدسة فى حياة البرومحبة الله . ولا يعود التائب ينفعل مرة أخرى بمحبة الخطية .

ومن علامات النقاوة أن الإنسان يعمل الفضيلة بدون جهاد، بدون تعب، بدون صراع. لأنه لا يوجد داخله ما يقاومها.

إن كنت تجد صراعاً فى داخلك بين الخير والشر ، فأنت لم تصل إلى النقاوة بعد ، ولكنك تجاهد لكى تصل وإن كنت تتعب من أجل الوصول إلى حياة البر ، فأنت ماتزال في فضيلة الجهاد ، ولم تصل إلى النقاوة بعد .

بالنقاوة يملك السلام على قلبك ، ويبطل الصراع بانتصار الخير.

بالنقاوة تصبح راحتك فى الله ، وشهوتك فى الله ، وسعادتك فيه . وتشمل النقاوة كل حياتك: ألفاظك ، حواسك ، حسدك ، قلبك ، أفكارك ... وتصير مسكناً للروح القدس ، تظهر منه ثمار الروح ...

إن موضوع النقاوة موضوع طويل ، نظلمه إن جعلناه مجرد فصل من هذا الباب ، كعلامة من علامات التوبة .

لذلك أستأذنك في أن نفرد له باباً خاصاً .

نحدثك فيه عن النقاوة ، وكيف تكون ، وكيف تختبر؟ وما هي عناصرها؟ وإلى أي حد تصل النقاوة على الأرض؟ وما هي النقاوة التي ننالها في الأبدية؟

## الباب الحامس

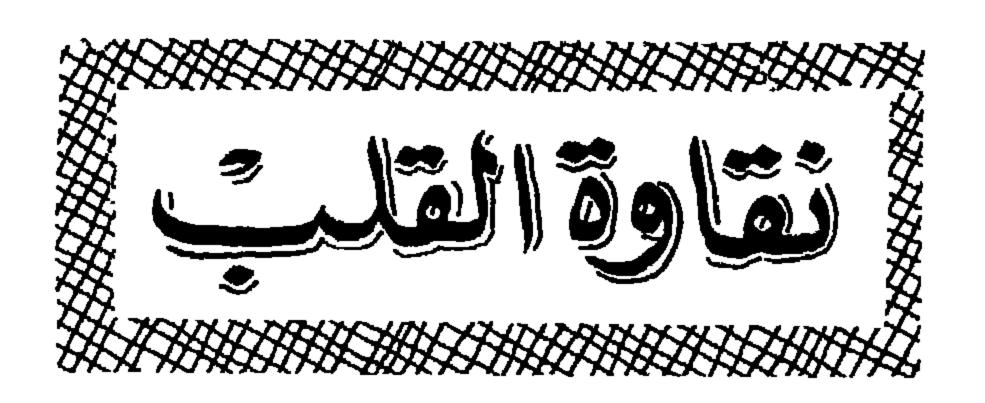

- \* النقاوة من الخطية .
- إختبار النقاوة .
- \* النقاوة من الأفكار والأحلام.
  - النقاوة من الأباطيل.
    - إيجابية النقاوة .
  - ﴿ النقاوة من معرفة الخطية .

# نعَاوة دلقلب

مادام كمال التوبة ، هو كراهية الخطية ، أى أن يكون القلب قد تنتى تماماً من كل محبة للخطية أو تجاوب معها...

إذن فنقاوة القلب علامة من علامات التوبة الكاملة.

ولكن ما هو المقياس الذى نستطيع أن نقيس به نقاوة القلب من الحنطية؟ وكيف يعرف الإنسان أنه قد وصل إلى كمال التوبة، أى إلى كراهية الخطية؟ ... فنفحص هذه النقطة معاً...

# النقاوة من الخطية

١ - ربما يظن إنسان أنه تائب ، لأنه ترك الخطية الرئيسية المتعبة التى كانت تقلق ضميره، ولم يعد يسقط فيها الآن.

أى لم يعد يزنى مثلاً ، أو يسرق ، أو يغش ، أو يسكر. ولم يعد يرتكب خطايا في هذا المستوى. لذلك استراح ضميره، وظن أنه تاب...! وذلك لأن الخطايا الكبيرة التي كان يركز عليها قد غطت رؤيتها على الخطايا الأخرى التي لم يكن يلتفت إليها.

وربما فى نفس الوقت يكون واقعاً فى خطايا كثيرة يعتبرها طفيفة، ولا تدخل فى مقاييسه الخاصة بالتوبة. مثل الحديث عن النفس، والفرح بالمديح، وتبرير الذات باستمرار، وكثرة الجدل، والسلوك حسب الهوى الخاص، والتشبث بالرأى الذى

<sup>(</sup>١) مصدر هذا الفصل هو:

١ - محاضرة ألقيت في كنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور سنة ١٩٦٦، ضمن سلسلة عن حياة التوبة والنقاوة.

٢ - محاضرة ألقيت في القاعة المرقسية بالأنبا رويس ( الجمعة ١٩٦٦/٥/٢٨ ).

٣ ، ٤ - محاضرتان ألقيتا في الكاتدرائية الكبرى بالقاهرة الأولى مساء الجمعة ٧٣/٢/١٦، والثانية مساء الجمعة ١٩٧٣/٧/٦ عن حياة النقاوة.

٥ - محاضرة عن ( معرفة الخطية ) ألقيت بالكاتدرائية ( الجمعة ١٩٧٧/٣/١١ ).

يقود إلى العناد. مع إهمال بعض الصلوات، وتقصير في القراءات الروحية. وربما عدم احتمال الإساءة، وعدم تقديس يوم الرب...

ومع هذا كله ، ضميره لا يوبخه ، لأنه لم يصل إلى المستوى الذى يتبكت فيه على أمثال هذه الأمور. فهل نعتبر مثل هذا تائباً ؟!

إنه ولا شك محتاج أن ترتق مقاييسه ، لكى يتوب عن أمثال هذه الخطايا التي يعتبرها طفيفة ، أو لا يلتفت إليها باهتمام.

فتى إذن نعتبره تائباً ؟ أليس إن ترك كل الخطايا ، حتى التى تبدو فى نظره صغيرة. يتركها بالفعل، وأيضاً يطردها من قلبه ومن فكره.

وهنا يصعد الإنسان سلماً في التوبة، كلما نضج روحياً. ويصير ضميره حساساً جداً، لا يتغاضى عن شيء. وبهذا يدخل إلى التوبة الحقيقية.

> فهل إذا وصل إلى هذا ، نحكم عليه بأنه وصل إلى نقاوة القلب ؟ هنا نبدى ملاحظة هامة ، لكى تكون لنا دقة الحكم ، وهى :

#### ٢ ـ ربما هو لا يخطىء ، لأن الشيطان قد تركه إلى حين .

إن الشيطان حكيم في عمل الشر. يعرف متى يحارب ، وكيف يحارب ، وفي أية خطية يركز قتاله ... فإن وجد شخصاً متحمساً جداً ومستعداً ، يتركه فترة حتى يثق هذا الإنسان بنفسه ثقة ربما تدفعه إلى التهاون والتراخى وعدم التدفيق . ثم يرجع إليه الشيطان في وقت يكون فيه هذا الإنسان أقل استعداداً وحرصاً ، فيسهل إسقاطه .

وهذه الفترة لا تكون فترة إنتصار على الخطية ، إنما فترة عدم قتال. إنها فترة راجة من الحروب الروحية ، وليست إنتصاراً ونقاوة.

#### وهناك فرق كبير بين الإنتصار وعدم القتال.

فإن وجدت نفسك لا تسقط فى خطية معينة ، فقد لا يعنى هذا أنك تنقيت منها تماماً ، إنما عدم سقوطك فيها قد يعنى أن الشيطان لا يقاتلك حالياً بها . أو ربما لا تسقط فيها الآن ، لأن ظروفها غير مؤاتية . فلا توجد حرب ، ولا توجد عثرات ، ولا يوجد ما يثيرك للخطية .

والشيطان لا يقاتلك الآن ، ليس حباً في راحتك ، وإنما لأنه يجهز لك فخاً من نوع آخر...

وبالإضافة إلى ذلك الفخ الآخر ، ربما يأتيك شيطان المجد الباطل ليقول لك «ويلاه منك. لقد أفلت منى. وقد تجددت وتقدست، وصرت خليقة جديدة ، والأشياء العتيقة قد مضت ». فلا تسمع له ، ولا تردد فى ذهنك ما يقوله لك ، فأنت تحت الضعف طالما أنت فى الجسد. والشيطان لا يكف عن قتاله.

والأليق بك أن ترد على تلك الأفكار وتقول «أنا أعرف ضعنى. وكل ما فى الأمر، أن الرب من حنوه قد ستر هذا الضعف»...

لا تقل إذن إنك قد وصلت إلى النقاوة ولم تعد تسقط . إنما قل «لولا أن الرب كان معنا ... لابتلعونا ونحن أحياء » (مز ١٢٤ ٢ ، ٣) ... أنا في الواقع أضعف من أن أقاتل أصغرهم ، كما قال القديس الأنبا أنطونيوس . ولكن شكراً للرب أنه سترنا ...

ومن الملاحظ أن بعض الخطايا لها مواسم ، وليست دائمة .

إنها مثل دورات الألم أو الوجع ، تلف دورتها في عنف وشدة ، ثم تهدأ ، ثم تلف دورة جديدة ... وهكذا ... أو كنبات ، له أحياناً موسم ركود ، وفي وقت آخر موسم إزهار وإثمار ...

٣ ـ أو من الجائز أن الله أراد أن يريحك فترة من إرهاق الخطية، حتى لا تبتلع نفسك من اليأس .

لأن توالى السقوط المتلاحق ، قد يجبر الخاطىء إلى اليأس. لذلك تدركه مراحم الله وتريحه ولو قليلاً ، وترفع الحرب عنه . تحفظه النعمة وتسنده ، ولو إلى حين . فتمر عليه فترة هدوء لا تزعجه فيها الخطية . ليس لأنه قد تنقى ، وإنما لأنه غير مُقاتل .

٤ ـ أو جائز أنت مستريح الآن ، لأن صلوات رفعت لأجلك .

سواء من قديسين في السهاء ، أو من أحباء لك على الأرض . واستجاب الرب لهم ، وأمر برفع القتال عنك . فاسترحت من الخطية وضغطاتها ، لهذا السبب وليس لأنك وصلت إلى النقاوة . أنت إذن في فترة هدوء وسلام ، وعدم قتال مع الشيطان . وليست هذه هي درجة النقاوة .

وبمناسبة الفرق بين النقاوة وعدم القتال ، نورد ملاحظة هامة وهي:

هناك فرق بين نقاوة الأطفال ، ونقاوة الناضجين سناً وروحاً .

حقاً إن الأطفال لهم قلب نقى بسيط لم يعرف الخطية بعد . ولكن هناك فرقاً كبيراً بين نقاوتهم ونقاوة الأشخاص الناضجين في السن . هذا الفرق هو أن الأطفال لم يدخلوا حرباً روحية ، ولم تختبر إرادتهم بعد . أى أنهم لم يصلوا إلى السن التي تختبر فيها إرادتهم . وهم غير الكبار الناضجين الذين دخلوا في حروب العدو وقاتلوا وانتصروا ، ورفضت ارادتهم الحرة كل إغراءات الخطية . هؤلاء لهم مكافأة «الغالبين» التي ليست للأطفال .

ما أعظم الذين يصلون إلى نقاوة الأطفال، بعد حروب لم يعرفها الأطفال. ونقاوتهم نتيجة صراعات وحروب، خرجوا منها منتصرين...

إن نقاوة القلب درجة عالية جداً . وحتى إن حورب إنسان بخطية معينة ، وتنقى منها ، فليست هذه هي النقاوة الكاملة .

النقاوة الكاملة هي النقاوة من جميع الخطايا.

بكل صورها وأنواعها ، سواء كانت بالعمل ، أو بالفكر ، أو بالحواس ، أو بما عمل ، أو بالخواس ، أو بماعر القلب ، أو بسقطات اللسان . سواء في العلاقة مع الله ، أو مع الناس ، أو مع الذات .

إنها نقاوة شاملة ، وليست مجرد تخلص من خطية معينة كانت تحاربك .

فالفريسى الذى صلى فى الهيكل فى وقت صلاة العشار، كان يظن أنه صار من الأنقياء، لأنه «ليس من الظالمين الخاطفين الزناة» وليس من المقصرين فى الصوم أو فى دفع العشور (لو ١٨: ١١، ١٢). بينا أنه لم يكن قد تنتى من الكبرياء، ولا من إدانة الآخرين، ولا من الإفتخار والبر الذاتي ... لذلك لم يخرج مبرراً.

لا تظن إذن إنك قد وصلت إلى درجة النقاوة ، إن كنت قد تخلصت من بعض الخطايا. التي كان لها سلطان عليك. إنما المقياس الحقيقي لوصولك إلى النقاوة هو أنه:

لا يكون لأية خطية من الخطايا سلطان عايك .

أنظر إلى قول السيد المسيح « من منكم يبكتنى على خطية ؟! » (يو ٨: ٤٦). أية خطية على الإطلاق... ولهذا استطاع أن يقول عن الشيطان «رئيس هذا العالم يأتى، وليس له فتى شىء» (يو ١٤: ٣٠).

فهل وصلت إلى هذه النقاوة من جميع الخطايا، بحيث لا يوجد للشيطان شيء فيك، كبيراً كان أم صغيراً؟! حتى ولا من الثعالب الصغار المفسدة للكروم، ولا من الخطايا التي تتنكر في ثياب الحملان...؟ •

#### النقاوة الحقيقية تبدأ بالكراهية الكاملة للخطية.

عن معرفة واستنارة حقيقية ، وفهم صحيح بالروح القدس لما هو الخير وما هو الشر «للبالغين الذين صارت لهم الحواس مدربة» (عب ١٤)، بحيث يكون الضمير سليماً تماماً في أحكامه، لا يخدعه الشيطان في شيء، وتكون جميع أعمال الإنسان نقية.

على أن هناك ما هو أهم من أعمال الإنسان الظاهرة ، وهو:

#### أن تكون النقاوة نابعة من القلب ، وليست مظهرية .

نقول هذا لأن كثيرين يهتمون بعظهر النقاوة لا بجوهرها . ومثال ذلك أن كثيراً من الوعاظ حينا يتكلمون عن حشمة المرأة ، يركزون على ملابسها وزينها ، دون أن يهتموا بالباعث القلبى الذى بسببه تركت الفتاة حشمتها . بينا لو اهتموا بعلاج القلب من الداخل ليصل إلى النقاوة ، لكان من نتائج ذلك تلقائياً حشمة الملابس والزينة ... ونفس الكلام يقال عن الشبان الذين يطيلون شعرهم ...

# إننا لا نريد بالنقاوة تنظيف خارج الكأس. فقط ( متى ٢٣ ) .

فنى علاج خطايا اللسان ، لا يقتصر الأمر على تداريب الصمت . لأن الكلام الحاطىء له سبب داخل القلب ، والكتاب يقول «من فضلة القلب يتكلم اللسان» (متى ١٢: ٣٤). إذن نهتم بنقاوة القلب ، فتكون الألفاظ نقية تلقائياً .

خذوا الكذب مثلاً . لا يكنى فقط أن نبعد عن تركه من الخارج ، إنما ينبغى أن نعالج أسبابه داخل القلب ، سواء كانت خوفاً ، أو كبرياء ، أو وصولاً إلى غرض معين . لأن الكذب كان نتيجة لهذه الأخطاء الداخلية التي تحتاج إلى تنقية ... إهتموا إذن بالداخل . وهنا يسأل البعض :

# هل أوجل النقاوة الخارجية ، إلى أن أصل إلى نقاوة الداخل؟

كلا ، طبعاً . إنما المقصود أنك لا تكتنى بالنقاوة الخارجية ، فالله يريد القلب قبل كل شيء . إحترس من الخطأ الخارجي بكل قوتك ، لأن له نتائج غالباً ما تشمل غيرك أيضاً ... وفي نفس الوقت عالج الداخل بكل قوة ، وبكل صبر ، وبكل معونة من النعمة .

وهكذا تكون أعمالك النقية صادرة من قلب نقى. ويشترط لنقاوتها:

أن يكون العمل النتي ، أهدافه ووسائله نقية أيضاً .

فيكون كل عمل تعمله: نقياً في ذاته ، ونقياً في الدوافع التي تدفع إليه ، ونقياً في الوسيلة التي يتم بها ...

فهل تكون هذه هي النقاوة الكاملة ؟

النقاوة الكاملة موضوع طويل. إنما هذه هي النقاوة من الخطية.

# إختيار النقاوة

# إن عدم السقوط في الخطية ، ليس هو نقاوة القلب.

فقد تكون لعدم السقوط أسباب أخرى غير حالة القلب الداخلية، شرحنا بعضها. كأن يكون الإنسان في وقت ما غير محارب بالخطية، أو تكون النعمة قد تدخلت حتى بدون استدعاء لها منا وانتصرت هي فينا. ولذلك نقول من جهة اختبار النقاوة:

يعتبر الإنسان نقياً تماماً ، لو دخل فى كل حرب مع الخطية فى عمق الحرب وشدتها، ولم يهتز...

ليس فقط لم يسقط ، وإنما لم يهتز ...

كثيرون من الناس محاربون بالخطية من شهواتهم ومن أفكارهم، وليس من الشيطان. لأن حروب الشياطين صعبة جداً. مثال ذلك قصة الشاب الذى شكا إلى القديس الأنبا بيشوى قائلاً له «إن حروب الشيطان اشتدت على». بينا قال الشيطان «أنا لم أحس بعد أن هذا الشاب قد ترهب»... إن الشيطان قاس جداً

فى حربه. ولو أمكن أن يأخذ حريته كاملة، لجاهد أن يضل حتى المختارين أيضاً (متى ٢٤:٢٤).

#### فإن انتصرت في حرب روحية ، قل : لعلها حرب بسيطة ...

لأن الله من حنوه ، لا يسمح أن نحارب فوق طاقة احتمالنا. وربما نجوز حروباً خفيفة وننتصر فيها ، ليس بسبب قوتنا أو نقاوة قلوبنا ، إنما بسبب ضعف الحرب . ولو كانت الحرب قد ثقلت علينا أو اشتدت ، لسقطنا ... لذلك نشكر الله على عظم مراحمه ، بدلاً من أن نفتخر باطلاً بادعاء النقاوة ...

#### إذن تختبر نقاوتك بالحرب الشديدة القاسية.

هل تصمد فيها أم تسقط ؟ خير لك أن تصرخ في اتضاع وتقول: لست أنا أقوى من سليمان أحكم أهل الأرض. ولست أقوى من داود مسيح الرب ورجل المزمار والقيثار. ولست أقوى من بطرس الرسول في غيرته. ومادامت الخطية قد «طرحت كثيرين جرحى، وكل قتلاها أقوياء» (أم ٧: ٢٦)... فأفضل وضع هو أن أعرف ضعنى، وأقول إنني لم أصل إلى النقاوة بعد. وأنا أصلى كل يوم قائلاً «لا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير».

أدخلت في الحروب الشديدة وانتصرت ؟ ... إذن فاعرف هذه الحقيقة :

#### الحرب الشديدة تختبر الإنسان باستمرارها وإلحاحها ...

فقد ينتصر الإنسان فى إحدى المرات فى حرب شديدة . ولكنها لو استمرت معه مدة طويلة ، ربما يضعف أمامها ، ولا يقوى على المقاومة . مثل شمشون الذى لما كثر الإلحاح عُمليه ، ضعف أخيراً واستسلم (قض ١٦: ١٦، ١٧).

# والحراب الشديدة تختير الإنسان أيضاً بتنوعها ومفاجأتها ...

فقد ينتصر الإنسان في حرب معينة . ولكنه في نوع آخر من الحروب تقل مقاومته ولا يصمد. والشيطان يختبر كل شخص، ويدرس نواحي الضعف فيه، ويضغط بشدة على نقطة الضعف. وتزداد حروبه قسوة، حينا يهجم فجأة بدون استعداً من الإنسان لمواجهته. وهنا تُختبر النقاوة...

# إذن ما هن التعريف السليم للشخص الذي اقتنى نقاوة القلب ؟

هو الشخص الذى تنقى من كل أنواع الخطايا ، فكراً ، وقلباً ، وحواساً ، ولساناً ، وجسداً ، وعملاً ... ودخل فى حروب العدو ، بكل تنوعها ، وكل شدتها ، وكل إلحاحها واستمرارها ، وجاهد ، وسندته النعمة ، وانتصر ... واستمر منتصراً ...

هى إذن درجة عالية جداً . ليست هى بدء الحياة الروحية ، إنما قد تكون فى نهاية المطاف ، حتى تستحق الطوبى التى قال فيها الرب «طوبى لأنقياء القلب، لأنهم يعاينون الله» (متى ٥:٨).

ومن مقاييس هذه النقاوة:

# النقاوة مبرالأفكار والأمهلم

بالإضافة إلى النقاوة من الخطية ، توجد النقاوة من الأفكار والظنون.

قال أحد القديسين « ليست فقط أعمالك الخارجية هي التي تظهر حقيقتك، إنما بالأكثر أفكارك وظنونك» ... وضرب لذلك مثلاً فقال: ربما يكون إنسان واقفاً ف مكان في الظلام، يراه ثلاثة أشخاص. فيفكر أحدهم إنه سارق يختبىء إلى أن يتحين الفرصة للسرقة، والثاني يظنه سيء الخلق ينتظر امرأة. بينا الثالث يفكر أن هذا الإنسان يقف في الظلام، في مكان لا يراه أحد، ليصلي ...

### وهكذا حسب حالة القلب ، تكون الأفكار والظنون .

وفى ذلك يقول الكتاب « الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يُخرج الصلاح. والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر» (لو ٦: ٤٥). وكما يقول المثل «كل إناء بما فيه ينضح» ...

#### لذلك إن كانت ظنونك سيئة ، فقلبك لم يتنق بعد .

فالإنسان ذو القلب النتى ، دائماً تكون أفكاره نقية ، ولا يظن السوء. وعلى قدر إمكانه يأخذ الأمور ببراءة وطهارة. وهكذا لا يعثره شيء، ولا يدين عملاً ما ، إلا الخطية الواضحة التي تحمل دينونتها في ذاتها.

# والأمور التي تحمل وجُهين ، يأخذ الوجه المنير منها .

من أجل هذا ، أمثال هؤلاء الأشخاص يكونون في علاقة حسنة مع الناس،

لأنهم لا ينسبون خطأ لأحد، ويعذرون كل إنسان في تصرفاته.

لعلك تسأل : هل معنى هذا أن القلب النقى لا تحاربه ظنون وأفكار شريرة ؟

نقول: نعم قد تحاربه من الخارج، دون أن تنبع من داخله. بل على العكس يكون من الداخل رافضاً لها. لا يقبلها، بل يطردها بسرعة. والخديعة التى يتعرض لها البعض هنا، هى أن يستبقى الفكر الشرير، ولو بحجة فحصه أو محاربته، أو بنوع من الفضول ليرى إلى أين ينتهى! فتكون النتيجة أن يدنسه الفكر، ويفقده نقاوته. والوضع السليم هو طرد الفكر بسرعة، لأن القلب النقى يشمئز من الأفكار الخاطئة، ولا يقبل حتى مجرد فحصها.

من ضمن مقاييس النقاوة إذن ، نقاوة الظنون والأفكار.

والمقياس الثاني للنقاوة ، هو نقاوة الأحلام .

فقد يوجد إنسان عقله الواعى محترس ، يراعى نقاوة أفكاره ، بينا تكون أحلامه فيها الكثير من الأخطاء ، لأن عقله الباطن يحوى رصيداً قديماً من الخطايا ، لم يتنق بعد من صورها وقصصها وذكرياتها . فإما أن تكون ذاكرته لا تزال مدنسة بخزينها الردىء ، أو أن هناك بعض مشاعر في القلب ، كامنة في أعماقه لم تتنق بعد ، وهي مصدر أحلامه الخاطئة التي تعكر نقاء ذهنه .

يحتاج هذا أن يتنتي من ماضيه ، كنحو نقاوته من حاضره .

وعلى أية الحالات ، قد تحتاج نقاوة الأحلام إلى فترة من الزمن ، إلى أن يصبح الإنسان في وضع بعيد تماماً عن الأحلام الشريرة . فبالوقت و بعدم التكرار ، تختفى مصادر هذه الأحلام من الذاكرة . ويختزن العقل الباطن بدلاً منها أموراً نقية طاهرة ، تتناسب مع حياة التوبة والنقاوة التي يحياها ، وتكون مصدراً لأحلام نقية تماماً .

إذن من مقاييس نقاوة القلب ، نقاوة الأفكار والظنون والأحلام ... تبقى درجة أخرى للكاملين أو للناضجين ، وهي:

# النقاوة مسرالأياطيل

أى النقاوة من الأمور الزائلة أو الباطلة.

ونقصد بهذه الأمور الزائلة أو الباطلة، من يقضى مثلاً وقتاً طويلاً يتحدث فى أمور تافهة، لا هى خطية، ولا هى بر... أو يقضى وقتاً يفكر فى أمثال هذه الأمور أو ينشغل بها... و يدل بذلك على أن فكره أو قلبه يمكن أن يتشغل بهذه التافهات، ويمكن بسببها أن يضيع وقتاً كان يمكن أن يقضيه مع الله، فى صلوات أوتأملات أو قراءات روحية أو تسابيح، أو أى أمر ذى قيمة، يناسب حالة القلب النقى...

هذه الأمور الزائلة لا هي خير في ذاتها ، ولا هي شر في ذاتها. ولكنها تفاهات تعطل العمل الروحي الإيجابي.

هذه الأباطيل هي التي منعنا عنها الرسول بقوله «غير ناظرين إلى الأشياء التي تُرى، بل إلى التي لا تُرى. لأن الأشياء التي تُرى وقتية، أما التي لا تُرى فأبدية» (٢ كو ٤: ١٨). والإنسان الذي لا ينظر إلى المرئيات، هو الذي يقول مع داود النبي «أما أنا فخير لى الإلتصاق بالرب» (مز ٧٣: ٢٨). والإلتصاق الكامل بالرب، لا يأتي إلا بنقاوة القلب.

إن النقاوة من الخطية حالة مقدسة ، لا يسميها الآباء نقاوة القلب. إنما يسمونها الطهارة . والطهارة أقل من النقاوة في الدرجة .

الطهارة - في كثير من مفهوماتها - سلبية في قداستها ، تعنى البعد عن النجاسة والحطية . أما النقاوة فقداستها إيجابية ، وهي الإلتصاق الدائم بالله فكراً وقلباً وعملاً . وتأتى كمرحلة بعد الطهارة . ومن مميزاتها النقاوة من الأباطيل .. فا هي هذه الأباطيل .

إننا نعيش في عالم مملوء بهذه المرئيات الزائلة. فهل نغمض أعيننا حتى الله ترى، عملاً بقول الرسول «غير ناظرين إلى ما يُرى» ؟

كلا ، لا نغمض أعيننا . وإغا لا نهتم بما نرى ونسمع .

أى أن تقع أعيننا على شيء تراه ، فتجوز مقابله ، وهكذا باقى حواسنا . والمعروف أن « الحواس هي أبواب الفكر» . وأن ما تجمعه حواسنا ، تفكر فيه

عقولنا، أو على الأقل يدخل فكر عنه إلى أذهاننا. وهنا نكون أمام أحد تصرفين:

إما أن يمر فكر هذه الأمور بسرعة ويعبر كالدخان . وهذه حالة من حالات نقاء القلب . وإما أن يستقر الفكر قليلاً أو طويلاً فينا ، ويشتغل في داخلنا بدرجات تتفاوت في الحدة وفي المدة ، حسب نقاوة كل منا .

الإنسان الذى لم يتنق بعد ، قد تجلب له هذه المرئيات أفكار خطية ، وتتحول فيه إلى رغباب وشهوات ... ولست عن هذا أتكلم ، فالحديث عنه خاص بالنقطة الأولى وهى «النقاوة من الخطية».

ولكنى أقول إن مثل هذه المرئيات قد تجلب لإنسان الله ، لا أفكار الخطية ، وإنما بعض الإنشغال أو الإهتمام ، تختلف حسب نقاوة القلب ، حسب موته عن العالميات في القلب .

# هذه الأفكار الزائلة ، هي على الأقل تضيع الوقت .

والوقت هو جزء من حياتك . لم يعطه لك الله لكى تضيعه ، إنما لكى تستفيد منه ، لأجل خلاص نفسك ، ولأجل تنقية قلبك وفكرك ، ولأجل ربط مشاعرك بالله ... فلا تضيعه في التافهات .

#### والعقل المنشغل بالتافهات يدل على قلة محبته لله.

إذ أن قلبه ليس متحداً بالله اتحاداً كاملاً مستمراً ، وتوجد أمور تافهة تشغل عقله عن الله ، ولو فى ثرثرة لا فائدة منها . فنى تتنقى من كل هذا ، ولا يصبح فى قلبك إلا الله وحده ؟

القلب النقى نقاوة كاملة ، هو القلب الذى مات بالتمام عن أباطيل العالم كلها، لكى يحيا بالتمام للرب.

وعقله أصبح غير متفرغ لهذه الأشياء التى تُرى، من فرط انشغاله بما لا يُرى. إن العقل دائب العمل ودائم التفكير. إنما يختلف تفكيره بحسب المادة التى ينشغل بها، وهى واحدة من إثنتين: إما مرئيات، وإما أمور لا تُرى. والإنشغال بالأمور الإنرى هى حالة النقاوة المثالية.

وقد يكون التفكير في الأمور الزائلة ، هو حالة متوسطة بين أفكار الخطية والأفكار الإلهية .

إنها ليست خطية بالنسبة إلى الشخص العادى ، ولكنها حالة نقص فيه. وقد تتطور فتتحول إلى خطية. والقديسون يهربون من هذا النقص، الذى يدل على أن القلب لم يتنق بالكمال من العالميات.

القديس بولس الرسول \_ فى حديثه عن المتزوج \_ قال إنه « يهتم فيا للعالم » ( ١ كو ٧ : ٣٢ ، ٣٣ ) . وهناك أمور أخرى غير الزواج تسبب اهتماماً بالعالميات ، ربما الوظيفة ، أو الأسرة ، أو الدراسة العالمية ، أو بعض النشاط الإجتماعى ، أو المال ، أو شهوات الجسد عموماً ... فيفحص كل منا ذاته ، وليعرف الأبواب التى يدخل منها العالم إليه بأباطيله ، ويجد له مكاناً فى الفكر أو فى القلب .

وهنا أحب أن أفرق بين كلمتين: العمل والإهتمام. قد يعمل الإنسان في المرثيات ، دون أن تعمل المرثيات فيه

و يكون قلبه مع الله . كما كان الآباء القديسون يعملون في الحنوص في البرية ، وقلبهم يعمل عمله الإلهى في التزمير والصلاة والتسبيح . كانوا يعملون في هذه الأشياء ، وهم «غير ناظرين إليها» أي غير منشغلين بها .

إن الرب لم يوجه اللوم إلى مرثا لأنها كانت تعمل ، وإنما لأنها كانت بالعمل فى حالة اهتمام واضطراب (لو ١٠: ٤١). العمل لم يكن فى يديها فقط، وإنما وصل إلى الفكر والقلب فانشغلا به. وفى انشغالها عجزا عن أن يتفرغا للرب « فلازما الواحد، واحتقرا الآخر» لأنه لا يقدر أحد أن يخدم سيدين فى وقت واحد (متى الواحد، واحتقرا الآخر» لأنه لا يقدر أحد أن يخدم سيدين فى وقت واحد (متى ٢٤:٦).

فهل يمكن إذن أن نعمل عملاً ، دون أن ننشغل ونضطرب ونهتم ؟ إن هذا هو المطلوب من القلب النتى «أريد أن تكونوا بلا همّ» (١كو ٢٧). وكيف، يكون هذا؟

بأن تكون علاقتنا بالمرئيات سطحية، لا تدخل إلى العمق. وهذا يتوقف على مدى تقييمنا للأمور.

كلما ازدادت قيمة الأمر في نظرنا ، ازداد عمقه فينا واهتمامنا به . لذلك فإن آباءنا الذين مات العالم في نظرهم ، وحسبوه نفاية لكي يربحوا المسيح (في ١٣ : ٨) ، هؤلاء لم تعد لكل أمور العالم قيمة عندهم ، مهما كانت قيمتها خطيرة في أعين

الآخرين الناظرين إلى ما يُرى ... وبالتالى لم تعد هذه الأمور تشغلهم ، ولا يضطربون لها ، بل يحيون في سلام . وينطبق عليهم قول القديس بولس الرسول : « والذين يستعملون هذا العالم ، كأنهم لا يستعملونه » ( ١ كو ٣١:٧).

ولكننا كثيراً ما ننسى أنفسنا وروحياتنا . فنسمع مثلاً خبراً معيناً ، أو نقرأ عن حادث ما ، أو ندخل فى إحدى المناقشات ... وهنا ننسى أن قلبنا وعقلنا كليها للمسيح . ونظل نتكلم ونعلق ونناقش ، ونبدى الآراء ، ونتحمس فى الرد على المعارضين . وقد يكون الأمر لا يستحق شيئاً من هذا . ولكنه مع ذلك يملك ـ لا على ألسنتنا فقط ، ولا على فكرنا فحسب ـ وإنما أيضاً على أعضابنا وعواطفنا ... وهنا تكون المياه قد دخلت إلى أنفسنا . وأصبحنا نهتم ونضطرب لأجل أمور كثيرة . أما الواحد الذى الحاجة إليه ، فلا نكون متفرغين له ، بل مفكرين أننا «عندما يحصل لنا وقت نستدعيه » (أع ٢٤ : ٥٥) .

وقد نرجع إلى بيوتنا ، ومايزال الموضوع فى أذهاننا، وقد نصبه أيضاً فى عقول غيرنا، فنشغل الآخرين به.

## والأفكار ليست عواقر، إنما تلد أفكاراً أخرى ...

وقد يتعمق الفكر في عقلنا الباطن ، ويلد أحلاماً وظنوناً .

وقد نقف ونصلى ، فتطيش عقولنا فى أفكار كثيرة ، ذلك لأننا أعطينا تلك الأفكار عمقاً في الأفكار عمقاً فينا ، فأخذت سلطاناً علينا ... فاحذر ، لا تعط أمور العالم عمقاً فى فكرك ومشاعرك ووقتك . وإن سرقك الإعتياد القديم ، إستيقظ بسرعة ، وقل للرب مع المرتل «أردد عينتي لئلا تعاينا الأباطيل» (مز١١٨هـ).

#### يقظة العقل والجهاد مع الأفكار، يسبقان نقاوة العقل والقلب.

القديس الأنبا أور كان يقول لتلميذه « أنظر يا إبنى ، لا تدخل هذه القلاية كلمة غريبة » يقصد أية كلمة غريبة عن الله وملكوته. والقديس الأنبا يوحنا القصير كان ينفض أذنيه قبل الدخول إلى قلايته، حتى لا تدخلها مناقشات سمعها من آخرين...

هذا جهاد سلبي ... أما من الناحية الإيجابية فإنه:

تعوزنا الغربة عن العالم ، مع هذيذ الفكر بالإلهيات .

شعور الإنسان بغربته عن العالم ، يجعله لا يقحم ذاته فى أمور العالم وحوادثه وأخباره وأحاديثه وارتباكاته. وإن وصل إليه شيء منها، لا يتفاعل معه ولا يتجاوب، قائلاً لنفسه «غريب أنا. ما شأنى بهذا الأمر».

كذلك انشغال الفكر بالإلهيات ، يجعله غير متفرغ لأمور العالم بل نافراً منها ، لأنها تعطله عن هذيذه الإلهي الذي يقول فيه «محبوب هو إسمك يارب، فهو طول النهار تلاوتي» (مز١١٨م).

#### متى يصل القلب والفكر إذن إلى النقاوة ؟

عندما يتخلص الإنسان من الخطية ، وعندما يتنقى من الأحلام والأفكار ، والظنون ، وعندما يتنقى من الأباطيل ...

كل هذا من الناحية السلبية . فاذا إذن عن الناحية الإيجابية؟

# الناحية الايمائية في النقاوة

في نقاوة القلب ، تملكه محبة الله بدلاً من محبة العالم .

فيفعل كل شيء من أجل محبته لله ، وليس لمجرد طاعة لأمره أو تنفيذاً لوصاياه. حتى ترك الحطية ، يتركها لأن محبة أعمق بكثير قد حلّت محلها ، وأشعرته عملياً بتفاهة محبة الحظية ونجاستها أيضاً. وبمحبة الله تدخل النقاوة في دور إيجابي حديد...

فتظهر ثمار الروح القدس في حياة هذا التائب.

التى قال عنها الرسول « وأما ثمر الروح فهو محبة ، فرح ، سلام ، طول أناة ، لطف ، صلاح ، إيمان ، وداعة ، تعفف . ضد أمثال هذه لبس ناموس » (غل ٥ : ٢٢) . أى انتقل من مرحلة الناموس والوصايا ، إلى مرحلة الحب ...

#### تتحول علاقتك بالله إلى حب ...

كعلاقة صديق بصديقه ، وإبن بأبيه ، وحبيب بحبيبه .

وتجد كل اللذة في الوجود مع الله . وصلاتك تتحول إلى مناجاة حب، لا تكون واجباً، ولا عملاً كنسياً، ولا صفة من صفات الروحيين، إنما تكون مجرد

تعبير عن الحب الكبير الموجود في قلبك نحو الله... وهكذا تكون باقي أعمالك الروحية...

والمحبة هي أول ثمرة من ثمار الروح . وهناك ثمار أخرى ، لا بد أن تظهر في قلبك بحياة النقاوة . ولعلك تسأل:

# هل كل ثمار الروح لازمة في حياة النقاوة ؟

نعم ، لأنه قال « إصنعوا ثماراً تليق بالتوبة » ( لو ٣ : ٨ ) . ولأنه أيضاً قال « كل غصن فتى لا يأتى بثمر ينزعه . وكل ما يأتى بثمر ينقيه ، ليأتى بثمر أكثر» (يوه١:٢). إذن جاهد بكل قوتك لتحصل على هذه الثمار ...

أتريدنى أن أحدثك عن نقاوة القلب ؟ إذن فسأحدثك عن كل عنصر من هذه الثمار على حدة ، وعنها كلها معاً كوحدة متجانسة . وهذا أمر يحتاج إلى كتاب خاص أو إلى مجموعة كتب. وليس الآن وقته .

أما الآن ، فأتابع معك نقاوة القلب ، وأتحدث عن قمتها :

هناك نقاوة ننالها في الأبدية وهي :

# نقاوة القلب سرمعرفة الخطيع

وبهذا نقسم نقاوة القلب إلى نوعين: نوع يمكن أن نناله هنا على الأرض ، وهو ما قد ذكرناه . ونوع لا نناله إلا في الأبدية في العالم الآخر، نذكره هنا لكى نشتهيه ونطلبه ، ولكى نعرف مقدار عمق النقاوة التي ستكون لنا هناك ...

# إن الذى أفقدنا نقاوتنا الأولى ، هو أكلنا من شجرة المعرفة .

كنا لا نعرف إلا الخير فقط. فلما أكلنا من شجرة معرفة الخير والشر، صرنا نعرف الشر أيضاً. ودخلنا في ثنائية الخير والشر، البر والإثم، الحلال والحرام.

أقصى ما نصل إليه حالياً ، هو أنه مع معرفتنا للخير والشر ، نختار الخير ونسير فيه . أما إننا لا نعرف الشر إطلاقاً ، فهذه درجة عالية لن نصل إليها على الأرض . إنما ستوهب لنا في الأبدية ، حينا نلفظ الثمرة التي أكلناها . وحينتذ :

لا نعرف سوى الخير فقط.. ونتخلص من ثنائية الخير والشر.

#### تصبح لها صفة البساطة والبراءة التي لا تعرف شرآ.

مثل الطفل البرىء الذى لا يعرف شيئاً من المكر والتدابير والحيل والشرور التى يقدمها له المجتمع في بعد، فتفقده براءته.

نقاوة مثل نقاوة آدم وحواء قبل الأكل من ثمرة الشجرة ، تلك التي أدخلت فى عقله أفكاراً لم تكن فيه من قبل ، وأفقدته بساطته ، وتفتحت عيناه على أمور ، لعله يقول «ليتنى ما كنت قد عرفتها » ... ثم تطور الإنسان من معرفة الشر إلى اختباره .

#### فإن كنت قد عرفت أشياء عن الخطية ، لا تكمل المسيرة .

مادامت معرفة الخطية تضرك ، فلا تضف إليها شيئاً جديداً. وحاول أن تنسى ما عرفته بعدم استعماله ، وعدم الحديث عنه . ولا تفكر في تلك المعلومات . وإن تذكرتها ، حاول أن تستبدلها بغيرها .

ولا تجعل معرفة الخطية تتحول من معرفة سطحية إلى معرفة عميقة. ولا تجعلها تتحول من معلومات إلى اختبار، إلى مذاقة، إلى قبول أو صراع معها.

أوقف هذه المعرفة عند حد ، على قدر إمكانك .

واطلب من الله أن ينتى أفكارك ، و يطهر عقلك الباطن وذاكرتك، من كل ما ترسب فيها وما تسجل فيها ...

## واسرح في إكليل الرب الذي سيهبه الرب لنا ،

فى ذلك اليوم ( ٢ تى ٤ : ٨ ) . حينا تنزع منا كل معرفة للخطية ، ولا توجد خطية في العد . وتصبح كل خبراتنا مع الخطية فى هذا العالم ، كأنها حلم مزعج قد استيقظنا منه فى الأبدية ، وقد نسيناه تماماً ... حقاً ما أجمل هذا!

ولكن مادامت النقاوة من معرفة الخطية ، ليست فى هذا العالم ، فماذا نفعل ؟ دربوا أنفسكم على حياة البساطة الروحية .

لا تجعلوا عقلكم وحده هو الذي يعمل ، في تعقيدات الفكر والجدل ، إنما أضيفوا إليه بساطة الروح . ولتكن لكم العين البسيطة النيرة . ولا تختلطوا بالخطية ولا بأفكارها وقصصها ، حتى لا تتدنس أذهانكم بتذكار الشر اللبس الموت .

واصبروا على النقاوة، مهما تأخر وصولها. واطلبوها كهبة من الله لكم. واجعلوا الشر دائماً خارجكم، مهما كثرت حروبه.

وليكن الرب معكم .

# بللت فراشی بدموعی تقال علی نغمة ربی إجذبنی

بللت فراشی ، بدموعی المرة وعاهدت إلهی إلهی ، دی آخر مرة ها اثبت فی حبك ، واثبت كالصخرة من كل قلبی قلبی ، مش راجع تانی ، من كل قلبی قلبی ، مش راجع تانی ، من كل قلبی قلبی ، مش راجع تانی ، من كل قلبی قلبی ، مش راجع تانی ، من كل قلبی قلبی ، مش راجع تانی ،

\* \* \*

وجات على ، الحرب قوية رجعت تانى تانى ، لعمق الخطية فبكيت من قلبى ، بتوبة نقية لكن لمدة لمدة ، ورجعت تانى ، لكن لمدة لمدة ، ورجعت تانى ، ورجعت تانى ، لكن لمدة لمدة ، ورجعت تانى ،

**\*** \* \*

قویت إرادتی ، كترت عهودی من فرط غروری غروری زودت عهودی واثنی ، واثنی بجنهادی خانتنی نفسی نفسی ، ورجعت تانی ، خانتنی نفسی نفسی ، ورجعت تانی ، خانتنی نفسی نفسی ، ورجعت تانی ، ورجعت تانی ، خانتنی نفسی نفسی ، ورجعت تانی ،

\* \* \*

فصرخت بشدة ، وقلت ارحمنى أنا عارف ضعفى ضعفى ، يارب أعنى المقوة منك ، من فوق مش منى طول ما أنت معايا معايا مش هاارجع تانى مش هاارجع تانى ، طول ما انت معايا معايا مش هاارجع تانى

# الباب السادس



- پ إمكانية الرجوع
- بدأوا بالروح وكملوا بالجسد .
  - الكنعانيون في الأرض.
  - ه لا تعرجوا بين الفرقتين .
  - الفصل بين النور والظلمة .
    - « الإهتمام بالروح .
      - وسائل أخرى .



سهل أن يتوب المرء يوماً ، إنما المهم أن يتوب باستمرار .

أى أن يعيش فى حياة التوبة ، أو يعيش فى التوبة حياته كلها، فلا يرجع مرة أخرى إلى الخطية...

سهل جداً أن يدرب الإنسان نفسه ، وينجح فى تدريب روحى لمدة يوم أو يومين أو أسبوع . ولكن هل من الممكن أن يستمر فى هذا التدريب الروحى مدى الحياة؟ هكذا فى التوبة ، المهم فيها هو حفظها ، أى استمرارها .

لأنه ما أسهل الرجوع ...

إن الشيطان الذى يرقب حياة الإنسان ، لا يستريح مطلقاً أن يفلت هذا الإنسان من يده بالتوبة. لذلك يحاول بكل الوسائل والحيل أن يرجعه عنها، ولو بعد فترة طويلة ...

# وعصر القضاة مثال واضح جداً لهذا الرجوع ...

كانوا يسيرون في عبادة الأوثان وفي نجاسات الأمم المختلطة بهم. وكان الرب يخلصهم بأحد القضاة يقيمه عليهم، فيتوبون... ولكن «عند موت القاضى، كانوا يرجعون و يفسدون أكثر من آبائهم بالذهاب وراء آلهة أخرى...» (قض ٢: ١٩).

# وكانت فترات التوبة تستمر أحياناً عشرات السنوات ، ثم يرجعون .

نقرأ في سفر القضاة « واستراحت الأرض أربعين سنة ، ومات عثنيل ... وعاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عينتي الرب» (قض ٣: ١١، ١٢) ... « واستراحت الأرض ثمانين سنة ... وعاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب ، بعد موت أهود» (قض ٣: ٣٠، ٤: ١) ... « واستراحت الأرض أربعين سنة . وعمل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب» (قض ٥: ٣١، ٣١) ...

# إنها قصة تكررت في حياة هذا الشعب ، وفي حياة غيره .

سواء من الشعوب أو الأفراد ... من قلوب غير ثابتة في محبة الرب، وغير جادة في حياة التوبة ... لم تنته من حياة الخطية . تتركها ثم تعود إليها ، حتى شبهها الرسول بتشبيه صعب:

#### كلب قد عاد إلى قيئه . وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة .

وهكذا يقول بطرس الرسول « لأنه إذا كانوا بعدما هر بوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والخلص يسوع المسيح ، يرتبكون أيضاً فيها فينغلبون ، فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل . لأنه كان خيراً لهم لو لم يعرفوا طريق البر ، من أنهم بعد ما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم . قد أصابهم ما في المثل الصادق : كلب قد عاد إلى قيئه ... (٢ بط ٢ : ٢٠- ٢٢) .

# نعم كثيرون ساروا مع الرب مرحلة ، ولم يكملوا الطريق .

إما أنهم شعروا بصعوبة الطريق ، فتركوه وتركوا الرب معه ... ولم يقدروا أن يحملوا صليبهم حتى النهاية . أو أنهم خانوا الرب ، إذ عادوا ففضلوا الخطية عليه . وهؤلاء انطبق عليهم ما قاله القديس بولس الرسول عن الغلاطيين الأغبياء (غل ٣:١،٣) إنهم :

# 

# وقد قدم لنا بولس الرسول مثالاً آخر هو ديماس .

ديماس الذى كان أحد مساعدى القديس بولس فى الخدمة والكرازة ، أى كان أحد أعمدة الكنيسة. وقد قرنه الرسول مرة باسم لوقا الطبيب (كو ٤: ١٤) ، وصرح بأنه من العاملين معه «مرقس وارسترخس وديماس ولوقا» (غل ٢٤) ... ديماس الكارز هذا ، إنتهت قصته بعبارة مؤلة قال فيها القديس بولس الرسول:

# ديماس قد تركني ، إذ أحب العالم الحاضر ( ٢ تى ٤: ١٠) .

إنه مؤلم حقاً أن تعود محبة العالم الحاضر، فتغزوا قلب كارز عظيم من مساعدى بولس الرسول. إن كان الأمر هكذا، فليحترس كل أحد من العالم ومحبته، مهما تاب...

والقديس بولس يذكر لنا أمثلة أخرى غير ديماس ، إنتهوا إلى نفس النهاية المؤلمة ، قال عنهم لأهل فيلي:

لأن كثيرين ... ممن كنت أذكرهم لكم مراراً ، والآن أذكرهم أيضاً باكياً ،

<sup>(</sup>١) عن محاضرة ألقيت في الكاتدرائية الكبرى مساء الجمعة ١٩٧٤/٨/٩ .

# وهم أعداء صليب المسيح (في ١٨:٣).

ويكمل كلامه عنهم فيقول « الذين نهايتهم الهلاك ، الذين إلههم بطنهم ، ومجدهم في خربهم ، الذين يفتكرون في الأرضيات » (في ١٩:٣).

هؤلاء لم يكونوا مؤمنين عاديين ... يكنى أن بولس الرسول كان يذكرهم فى رسائله . والمؤلم أن يقول « لأن كثير ين ... » فهم إذن ليسوا واحداً أو اثنين ... والمؤلم أكثر قوله « نهايتهم الهلاك » ... ومادام الرجوع إلى حياة الخطية ممكناً لمن لا يحترسون ، فيسمحون لدخول محبة العالم إلى قلوبهم :

# إذن لا تفتخر إن تبت وبدأت حياة روحية ، المهم أن تكمل .

تكمل السير في الطريق الروحى حتى نهاية الشوط، حتى نهاية أيام غربتك على الأرض. فقد قال الرسول «أنظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم» (عب ١٣: ٧). إذن المهم أن تستمر التوبة حتى نهاية السيرة. ولا يكون التائب كالذين بدأوا بالروح وكملوا بالجسد...

هل إن تبت ، وسرت مع المسيح فترة روحية جميلة ، ثم عدت إلى الخطية... أتستطيع الأيام الروحية أن تخلصك؟! أم أن ما انتهيت إليه، هو الذي ستحاسب عليه...؟

# إن شاول الملك من الأمثلة الواضحة.

مسحه صموئيل النبي ملكاً ، وحلّ عليه روح الرب ، وأعطاه الرب قلباً آخر، وتنبأ حتى تعجب البعض قائلين «أشاول أيضاً بين الأنبياء؟!» (١صم ١٠: ٩- ١١). ومع كل هذا ، عاد شاول فأخطأ ، وكثرت أخطاؤه ، ورفضه الرب . وقيل عنه «وذهب روح الرب من عند شاول ، وبغته روح ردىء من قبل الرب» (١صم ١٦: ١٤). لقد بدأ مع الله ، أو بدأ الله معه . ولكن شاول لم يكمل .

# وكذلك شعب اسرائيل الذي جاز البحر وتبع الرب في البرية.

تخلصوا من عبودية فرعون . وعاشوا تحت قيادة الله المباشرة ، تظللهم السحابة نهاراً ، ويهديهم عمود النور ليلاً ، وأكلوا المن والسلوى . وكانوا أول شعب أرسل له الله شريعة مكتوبة ، وتعهدوا قائلين «كل ما تكلم به الرب نفعل ، ونسمع له » (خر ٢٤: ٧) ... ومع ذلك عادوا وأخطأوا إلى الرب كثيراً ، وتذمروا ، وعبدوا العجل الذهبي (خر ٣٢) . وغضب الرب على ذلك الجيل المتذمر ، ورفض إدخاله أرض الموعد ، ومات كله في البرية ...

# هل تظنون أن كل الهالكين بدأوا طريقهم بالهلاك ؟!

كلا طبعاً ، فالشيطان نفسه بدأ حياته كملاك طاهر منير ، ولكنه لم يكمل . فكم بالأولى البشر الذين عرفوا الخطية فترة ثم تابوا... إذن لا يهمنا نقطة البدء ، بل نهاية المطاف .

# المراطقة لم يبدأوا تاريخهم كهراطقة ...

بل إن بعضهم بدأ بداية طيبة جداً ... أوطاخى كان من أفضل رهبان القسطنطينية. كان إنساناً روحياً، ورئيس رهبنة. ولكنه لم يكمل، وانتهى إلى المرطقة. وأريوس كان من أفضل وأقوى كهنة الإسكندرية... ونسطور كان من أقوى معلمى عصره، ووصل به الأمر أن صار بطريركاً للقسطنطينية ... وانتهى كل هؤلاء إلى الضياع.

وأوريجانوس كان أعظم عالم في عصره . وكان رجلاً زاهداً . وقد تألم كثيراً من أجل المسيح ، ودافع عن الإيمان ... وأخيراً انطبقت عليه تلك العبارة الأليمة «أيها البرج العالى ، كيف سقطت ؟! » ... إذن فليحترس كل أحد ...

وإن كنت قد تبت ، فاسمع هذه النصيحة :

# لا يكفى الخروج من سدوم ، بل أكمل إلى صوغر .

لقد خرجت إمرأة لوط من سدوم ، وكانت يدها فى يد الملاك . ولم تحترق مع المدينة المحترقة . ولكنها لم تكمل المسيرة مع الله ، وإنما نظرت إلى الوراء (تك ٢٩: ١٦) . وهلكت بهذه النظرة الواحدة ... ياللرعب!

#### إحترس إذن من النظر إلى الوراء ...

لا تعد تفكر في العالم الذي تركته من أجل الرب . ولا تحاول أن تتذكر ملاذ الخطية التي تبت عنها ... لا تنظر مطلقاً إلى الوراء ، إنما « امتد إلى قدام » . وحاول أن تنمو في تو بتك لا أن ترجع إلى الخطية .

# فالذى يرجع ، يكون كمن يهدم كل ما بناه .

أنا لا أريد أن أخيفك بقول الرسول « لأن أرضاً قد شربت المطر الآتى عليها مراراً كثيرة ، وأنتجت عشباً صالحاً للذين فلحت من أجلهم ، تنال بركة من الله . ولكن إن أخرجت شوكاً وحسكاً ، فهى مرفوضة وقريبة من اللعنة التى نهايتها الحريق » (عب ٢٠٠ ٨ ) .

ولا أريد أن أكرر ما قاله الرسول فى نفس الرسالة «إن أخطأنا باختيارنا ، بعدما أخذنا معرفة الحق ، لا تبقى بعد ذبيحة عن الحظايا ، بل قبول دينونة مخيف ... » (عب ١٠: ٢٦ ، ٢٧) ... فلعل الرسول لا يقصد مجرد الحظية ، فكل إنسان معرض لها ، إنما يقصد حالة الإستمرار فى الحظية ...

إنما كل ما أريد أن أقوله ، هو أن تحترس في توبتك .

# إن تبت ، لا تغتر بنفسك . لا تستكبر بل خف (رو ١١: ٢٠).

لا تظن أن التوبة أعطتك حالة عصمة . فليس أحد بلا خطية سوى الله وحده (متى ١٩: ١٧). وما أسهل أن يحاربك العدو ليسقطك . لذلك تمسك بالرب، ولينسحق قلبك قدامه ليعطيك حياة النصرة الدائمة . واذكر قول القديس بولس الرسول:

# « تمموا خلاصكم بخوف ورعدة » ( فى ٢ : ١٢ ) .

و يطابق هذا أيضاً ما قاله القديس بطرس الرسول « ... سيروا زمان غربتكم بخوف » (١ بط ١٠ ١٨). وليس المقصود بهذا الحنوف معنى الرعب. كلا، بل المقصود به هو الحرص والحيطة، والتدقيق في الحياة الروحية، والبعد عن الغرور الذي يظن فيه التائب إنه قد تخلص من الخطية إلى الأبد، وقد ارتفع فوق مستواها!!

# في هذا الخوف أو الحرص ، لون من التواضع .

وكثيرون خلصوا بهذا التواضع ... الذى فيه يشعر الإنسان بضعفه ، و بأنه لا يزال تحت الزلل ، ويحتاج إلى حرص حتى من أبسط الخطايا... فالذى يشعر بضعفه ، تحيط به قوة الله لتعينه وتخلصه ... وما أجمل تواضع القديس بولس الرسول فى قوله :

« ... أقمع جسدى وأستعبده ، حتى بعد ما كرزت للآخرين ، لا أصير أنا نفسى مرفوضاً » (١كو ٢٧١).

فإن كان بولس الرسول يقول هذا عن نفسه ، فاذا نقول نحن عن أنفسنا ، ونحن أدرى الناس بضعفنا ... ؟! وإن كان الرسول يقول « أقمع جسدى وأستعبده » . ألا يعطينا بهذا درساً في استمرار الحرص مدى الحياة ؟!

الحرص يدل على أن التائب جاد في توبته.

ويدل على أنه صادق في مواعيده التي وعد بها الله لما بدأ توبته. فكن حريصاً

باستمرار « أذكر من أين سقطت وتب » (رؤ ٢: ٤). إبحث عن أسباب الخطية التي اسقطت فيها قبلاً ، وابعد عنها بكل قوتك ..

ومن الأفضل أن نفرد للمذه النقطة موضوعاً خاصاً وهو:

# 

كثيرون بعد أن تابوا رجعوا إلى خطاياهم . وكان السبب هو أنهم : تركوا أسباب الخطية مفتوحة ...

لذلك عادت إليهم الخطية ، أو عادوا هم إليها ، لأن مصدر الخطية مازال موجوداً كما هو. وهذا يذكرنا بقصة الكنعانيين في الأرض. فما هي هذه القصة وما مغزاها ؟ الكنعانيون هم بعض الأمم الذين كانوا يعبدون الأصنام ، وقد صدر الأمر بإخراجهم من الأرض حتى لا يصبحوا عثرة لجذب شعب الله إلى عباداتهم وعثراتهم.

بإخراجهم من الارض حتى لا يصبحوا عتره جدب سعب الله إلى عباداتهم وعسراتهم . وكان الكنعانيون أقوياء جداً . والذى حدث أن يشوع لم يطردهم من بعض المناطق ، وبقوا عبيداً تحت الجزية (يش ١٦: ١٠) . وازدادت شوكتهم . وكان شعب الله إذا اشتدوا «جعلوهم تحت الجزية ، ولم يطردوهم طرداً» (يش ١٧: ١٣) . وتكررت نفس العبارة في سفر القضاة أيضاً (قض ٢٨: ١٨).

فسكن الكنعانيون في الأرض (قض ١: ٢٧، ٣٠، ٣٢).

وصار الكنعانيون شَرَكاً لشعب الله ومضايقين له (قض ٢:٣).

فاختلطوا بهم ، وتزاوجوا معهم ، وعبدوا آلهتهم (قض ٣ : ٥ - ٧ ) .

وأصبح الكنعانيون هنا رمزاً لبقايا الشر الموجودة في الأرض ، التي لم تنزع من جذورها ، فصارت سبباً لنسيان الله والبعد عنه والرجوع إلى الخطية مرة أخرى .

هنا ونسألك : حينا تبت ، وسمح لك الله أن تأكل فى حياتك الجديدة لبناً وعسلاً ، هل استبقيت بعضاً من الكنعانيين فى الأرض ، ولو كعبيد يخدمونك وهم تحت الجزية . تظنهم خاضعين لك ، بينا ينهى الأمر أن تقع فى نجاساتهم وتعبد عباداتهم !! هل استبقيت بعضاً من طباعك القديمة وأنت فى حياة التوبة ؟

أقول هذا ، لأننا في بعض الأحيان ، نجد خداماً في الكنيسة ، وربما مكرسين

<sup>(</sup>١) عن محاضرة ألقيت في الكاتدرائية الكبرى مساء الجمعة ١٩٧٨/١٠/١٣ .

للخدمة ، وطبعاً هؤلاء يرون أنفسهم أنهم ليسوا فقط فى حياة التوبة ، بل ربما بالأكثر في حياة البر، ومع دلك لهم طباع تشبه أهل العالم تماماً! أخلاقهم علمانية وليست روحية! فكيف حدث ذلك؟ وكيف جمعوا بين الخدمة وهذه الطباع معاً؟ فلنضرب لذلك أمثلة:

# ١ - إنسان قبل أن يعرف المسبح كان غضوباً ... ثم تاب . ولكنه استبقى معه الغضب!

قبل أن يتوب ، وقبل أن يدخل فى حياة الخدمة ، كان يغضب ، ويحتد ، و يعلو صوته ، و يشتم ، و يتشاجر ... ثم تاب ، واستبقى الكنعانيين فى الأرض . ترك معه هذه الطباع كما هى وتراه فى الخدمة ، وعلم الرغم من مسئولياته الكثيرة فيها ، يثور و يضج ويحتد ، و يأمر و ينهى بصوت عال ، و يشعل الجو ناراً ...

وتعاتبه على غضبه ، فيقول لك إنه الغضب المقدس! ... أنا أغضب من أجل الله وحقوقه! وأثور من أجل إصلاح الأوضاع الخاطئة... من أجل الوصية... من أجل أن أعلمهم ماذا ينبغى أن يكون!

#### وفى الحقيقة إنه يثور، لأنه عاجز عن مقاومة الغضب داخله .

وفى الحقيقة ليس هذا غضباً مقدساً ، لأنه ضد الوصية التى تقول «المحبة تتأنى وتترفق ولا تحتد» (١ كو ١٦٠ ٤ ، ٥). وضد الوصية التى تقول «غضب الإنسان لا يصنع بر الله» (يع ١: ٢٠). وأيضاً ضد الوصية التى تقول «ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح ... وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض» (أف ٤: ٣١، ٣٢).

#### والغضب المقدس يجب أن يكون مقدساً في وسيلته أيضاً .

وليس فقط في هدفه وغرضه . فالذي يثور بهذا الشكل يدل على أن أعصابه ليست سليمة ، و يعطى قدوة سيئة ومظهراً غير مشرف للخدمة ، و يدل على عدم نقاوة في الأسلوب وفي طريقة التعامل ...

وكل ما فى الأمر أن هذا الشخص استبقى معه بعض طباع رديئة وأراد أن يسبغ عليها صورة مقدسة ، و يستخدمها بنفس أخطائها داخل الكنيسة . وأصبحت توبته وخدمته معثرة ، وهى كمن يضع رقعة جديدة على ثوبه العتيق (متى ١٦ ) . وكان الأولى به أن يترك كل الغضب القديم بكل صوره . وهنا يسأل : وهل لا أدافع عن

#### الحق؟ فنجيبه:

إذا أراد الله أن يعطيك غضباً مقدساً للدفاع عن الحق ، فسيكون غضباً آخر مختلفاً في الجوهر والصورة والأداء والتعبير.

سيكون غضباً روحياً ، غير غضبك العلماني هذا . تغضب فيه ولا تخطىء (مز٤).

لقد دافعت أبيجايل عن الحق لما كلمت داود ، ولكن فى أسلوب رقيق ومؤدب وحكيم ( ١ صم ٢٥) . والسيد المسيح كشف للمرأة السامرية أخطاءها ، ولكن بأسلوب روحى غير جارح (يو ٤) . وأولاد الله دائماً يعبرون عن احتجاجهم على الخطأ بطريقة روحية ليس فيها صخب ولا ضوضاء ولا نرفزة ، كل هذه الأمور التي من بقايا الكنعانيين في الأرض .

#### المشكلة هنا، هي أن المقاييس الروحية غير سليمة.

إن المقاييس التي تجيز هذا الغضب الخاطيء ، وتعتبره مقدساً من أجل الله ، لا شك أنها مقاييس غير سليمة ، أو هي مجرد تبرير لوجود خطية قديمة لم يتطهر منها القلب بعد ، ولا تتفق مع حياة التوبة ، ولا مع ما يليق بالتوبة من تواضع وانسحاق ... ويمكن أن تتطور حتى تتلف روحيات الإنسان كلها ، وكأنه لم يتب .

#### ٢ ـ مثال آخر هو الخلط بين الشتيمة والتوبيخ الروحى.

نفس الوضع . إنسان كان شتاماً قبل التوبة . ثم تاب ، أو ظن أنه تاب ، بينا استبق بعض أخطائه القديمة . ومن ضمنها الشتيمة و بعض الألفاظ الجارحة . واعتبر إنها نافعة له يمكن أن يستخدمها في توبيخ الخطاة . ومع نسيانه أن التائب ليس له أن يوبخ إلا نفسه ، وليس له أن ينسى خطاياه ، لكى يهتم بخطايا غيره و يبكته عليها ... إلا أنه مازال يتمسك بقول بولس الرسول «وبخ إنتهر عظ» (٢٤ ٤٤٢).

#### وينسى ما هي الطريقة الروحية للإنتهار ...

إن القديس بولس الذى قال هذه النصيحة لتلميذه الأسقف تيموثاوس ، هو نفسه الذي قال لكهنة أفسس «ثلاث سنين ليلاً ونهاراً ، لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد» (أع ٢٠: ٣١). فهل أنت تنذر الناس في حب ودموع ، أم في كبرياء وتسلط وفي احتقار لهم ولمشاعرهم ؟!

#### إن التائب لا ينتهر أحداً . وإن انتهر ، لا ينسى روح الوداعة .

تلك التى قال عنها الرسول « أيها الأخوة ، إن انسيق إنسان فأنحذ فى زلة ما ، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ، ناظراً إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضاً » (غل ٢: ١). نعم ، فنحن كلنا تحت الزلل. والتائب المتذكر لخطاياه ، إن تعرض لإصلاح أحد ، لا ينسى مطلقاً أنه أخطأ مثل هذا الإنسان قبلاً. فإن نسى ، يعرض نفسه لفقدان توبته ، وتدخله روح الكبرياء...

أما الذى فى انتهاره يتطاول و يشتم غيره ، فهذا لم يتب حتى الآن ، وعليه أن يتذكر قول الرسول:

#### « ... لا شتامون ... يرثون ملكوت الله » (١ كو ٦ : ١٠).

الذى يستبقى الشتيمة في طباعه ، إنما يستبقى الكنعانيين في الأرض لإتلافها .

والشتيمة لا يليق إستعمالها في الخدمة ، لأن وسائل الخدمة ينبغى أن تكون طاهرة.

#### لا يليق بالتائب أن يغطى خطاياه بآيات يسيء فهمها .

أو يسىء إستخدامها قصداً . الأفضل أن يعترف أن بعض ضعفاته مازالت موجودة لم يتخلص منها بعد ، مثل الغضب والنرفزة وحدة الطبع والشتيمة . وقد حملها معه فى حياته الجديدة ، تعكر هذه الحياة ، وتمنعه من حفظ التوبة .

لا تقل « الروح القدس يبكت الناس على لسانى » . فالروح القدس له أسلوبه الخاص وألفاظه النقية .

هناك إنسان آخر يظن أنه تاب ، بينا يكون قد استبقى خطية أخرى:

# ٣ ـ يكون قد استبقى فى توبته ما فى طبعه من عناد .

والعناد يرتبط دائماً بالكبرياء . فهو نتيجة للثقة الحاطئة بالنفس، والتشبث بالرأى الحاص، واحتقار آراء الآخرين، وعدم المبالاه بنتائج صلابة رأيه...

وقد يكون هذا العناد وهذه الصلابة في محيط الكنيسة والخدمة ومدارس الأحد. ويقول الجميع «فلان من الصعب التفاهم معه»... ومع ذلك فهو ليس مجرد تاثب، إنما هو خادم، وربما مسئول كبير في الخدمة، ونشيط، و يعظ، و يتكلم في الروحيات واللاهوتيات والعقيدة وقصص القديسين. له معلومات. ولكن الكنعانيين لا يزالون في الأرض.

# ويحاول أن يسمى عناده باسم ( الدفاع عن الحق ) .

بينا الحق يدعوه أن يكون متواضعاً ومتفاهماً ومحترماً لآراء غيره ... ولكنها ثياب الحملان تلبسها بعض الخطايا . وحقيقة الأمر أن (الذات) ماتزال قائمة . وهذا الإنسان ربما يكون في توبته قد تخلص من خطايا كثيرة ولكنه ...

#### ولكنه لم يتخلص من [ الذات ] ، حملها معه في توبته .

وما أكثر الذين يفشلون فى توبتهم بسبب ( الذات ) ، وربما تسقطهم فى عديد من الخطايا ، وترجعهم إلى حالة ما قبل التوبة . ولكن كثيرين من الذين تابوا ، لا يحسون بحرب الذات هذه ، وربما لا يرون إنها أكبر خطاياهم .

#### ٤ ـ وهناك من يتوب ، ويستبقى خطية الإدانة والإنتقاد.

إنسان كان واقعاً في هذه الخطية إلى حد بعيد . ثم دخل في حياة التوبة . وشغلته إلى حين الخطايا الكبيرة التي تركها . ثم مالبثت خطية الإدانة التي كانت عنده أن ظهرت مرة أخرى ... والعجيب أن هذا الإنسان كلما يحس أنه نما في التوبة ، واقترب إلى الله ، و بعد عن الخطية ، على هذا القدر تزداد خطية الإدانة ظهوراً في حياته ...

# وأصبح ينتقد كل شيء ، وكل أحد ، ولا يعجبه شيء!

البصيرة الروحية التى وهبت له فى التوبة ، صار يوجهها إلى أعمال غيره وليس إلى أعماله ! والمثالية التى أحبها فى التوبة ، أصبح يقيس بها تصرفات الناس وليس تصرفاته هو! وإذا به ينتقد الكل...

المسألة فى واقعها ليست حرصاً على المثالية، إنما هى عدم قدرة على ترك خطية الإدانة والإنتقاد التي تركها معه من ماضيه، وإذا بالكنعانيين لايزالون فى الأرض.

#### وهذه الروح تدخل حتى في الخدمة والتعليم .

ففرع من فروع الخدمة ، يرفض المنهج العام ، ويظل ينتقد : هذا المنهج فيه أخطاء كذا وكذا ، وينقصه كذا وكذا . ومنهج فرعنا أفضل! ... ويتحول هذا الفرع إلى «قطاع خاص» في محيط الخدمة ، ولا تهمه وحدة التعليم في الكنيسة . [الذات] لاتزال باقية . لم تمت حين بدأت التوبة ...

#### وروح الإنتقاد تجعل جماعات منغلقة على نفسها .

كأنها جزائر داخل الكنيسة ، لا تتصل بأرض أخرى . قد تخرج منها سفن إلى هذه الأرض أو تلك ، وقد تأتيها سفن من أراض أخرى . ومع ذلك هى جزائر قائمة بنفسها ، داخل الذات ، التى ظلت باقية بعد التوبة .

ولا تكتنى بهذه الإنفرادية ، وإنما تنتقد كل وضع آخر، بكل عنف. فإن سألت واحداً منهم « لماذا كل هذا ؟ » يجيبك بعبارة أرمياء النبى « ليت عينتى ينبوع دموع ، فأبكى نهاراً وليلاً قتلى بنت شعبى » (أر ١:٩).

# يا أخى إبكِ على خطاياك ، قبل أن تبكى على الشعب.

ولكن هذا النوع للأسف ، لا يرى له خطايا تحتاج إلى بكاء...!

إنه بعد أن بدأ التوبة ، لم يعد مشغولاً إلا بخطايا غيره ، ولذلك يحيا باستمرار في جو مشبع بالإدانة والإنتقاد للآخرين، في غير رأفة. أما من جهته هو، فيضع نفسه تحت عبارة «لا يحتاجون إلى توبة» (لو ١٥: ٧). لذلك يعيش في منهج الفريسي لا العشار (لو ١٥: ٩- ١٤)... الفريسي الذي يصوم و يعشر أمواله ، وليس هو من الظالمين الخاطفين الزناه. ولكنه يستبقي الكنعانيين في الأرض...

#### ٥ ـ وقد يتوب الإنسان ، ولكنه يستبقى في طباعه: الكسل.

ربما يكون إنساناً كسولاً ويتوب . ولكنه يترك خطاياه الأخرى ، ويحتفظ بالكسل. فترى هذا الكسل واضحاً فى خدمته ، فى عبادته ، فى تداريبه ، فى قراءاته ، فى حضوره للإجتماعات ، فى مواظبته على الإعتراف . وإن سأله أحد كيف يسمح لنفسه بالبقاء فى هذا الكسل ؟ يجيب «يكفينى إنى أحب يسوع »!

#### وتتعجب ، هل محبته لرب المجد سبباً لكسله !؟

هوذا الرسول يدعونا أن نكون «حارين فى الروح. غير متكاسلين فى الإجتهاد. مواظبين على الصلاة» (رو ١٢: ١١، ١٢). ولكن يبدو أن محاولات تغطية الخطايا تكاد تصبح عادة عند البعض... أما الإدعاء «بكفاية محبة الرب، فالرد عليها بسيط، وهو أن الرب نفسه قال: من يحبنى يحفظ وصاياى (يو ١٥: ١٠). فأين حفظ الوصايا بالنسبة إلى هذا الكسل؟!

٦ ـ وربما إنسان يتوب ، ويستبقى معه خطية ( التحايل ) .

قبل أن يتوب ، كان له هذا الطبع . يعرف أن يصل إلى غرضه بالأساليب

الملتوية ، باللف والدوران ، بالحيل البشرية ، بالدهاء ، بطرقه الخاصة ... وبعد أن تاب ، استبقى هذا الطبع معه ... وصار يلجأ إليه أحياناً ، كما لجأ يعقوب إلى خديعة أبيه لأخذ البركة!!

ربما تقع الكنيسة في مشكلة ، أو تقع الحدمة في مشكلة . ويحتار الكل كيف يكون حل الموضوع ، فيتدخل هذا الإنسان و يقول « أتركوا لى هذا الموضوع الأحله » ... وكيف تحله ؟ «أحله بطرق الحناصة ... أنا أعرف هذه اللعبة جيداً » ... طبعاً يعرفها الأنه كان يلعبها من قبل ، قبل أن يتوب . ولا مانع من أن يلعبها الآن ...

و يتساءل البعض كيف أتى بذلك الحل ؟ والجواب واضح . من الكنعانيين الذين لا يزالون في الأرض ، يعطونه المشورة (الطيبة)!

## وتشعر في حله للمشكلة أنه لم يتب بعد ...

ومع ذلك ضميره لا يتعبه ! قديماً كان يلجأ إلى اللف والدوران وإلى الطرق الملتوية من أجل أمور العالم ... أما الآن فيلجأ إلى كل هذا من أجل الله!! لا داعى إذن لأن يوبخه ضميره! وهكذا ينحدر خارج التوبة . ولا يشعر في توبته أنه قد تغير ... الشخصية القديمة مازالت كما هي لم تغير أساليها ... و بنفس الوضع ينحدر إلى ما هو أسوأ ...

# ويبقى معه الإعتماد على الذراع البشرى ، حتى في توبته .

و يؤثر هذا الأمر على روحياته كلها ، وقد ينتهى إلى فشله فى حياة التوبة . ولكن ما كان يتنبه إلى هذه النقطة ، إذ كان يظن أن التوبة هى مجرد ترك الخطايا (الكبار) أمثال الزنا والسرقة والسكر والقمار... الخ

# ٧ ـ وربما شخص يكون قد ( تاب ) ولكنه استبقى تبرير الذات .

اعتبر أن الدفاع عن النفس شيء عادى . ولكنه صار يدافع عن نفسه فى كل شيء ، كأنه لا يخطىء فى شيء ، حتى أبعد عنه كل ذى نصيحة أو عتاب . وربما عن طريق تبرير الذات يقع فى أخطاء لا تحصى ، مهما وصل إلى درجات فى الحدمة ...

وهناك نوع آخر غير كل هؤلاء . كان محارباً بالكآبة ...

# ٨ ـ ويتوب هذا الإنسان ، ويستبقى الكآبة وباقى حروبها .

وإذا بك تجده يتعب في حياته الروحية بسبب أية مشكلة ، وينهار، ويضطرب

ويفقد سلامه. ويقول: «لا فائدة منى. لقد يئست. لقد تعقدت من الموضوع الفلانى».

إن الكآبة حرب من الشيطان ، أو تعب فى الأعصاب . وليست هى صفة من صفات أولاد الله ، لأن من ثمار الروح: فرح وسلام (غل ٥: ٢٢). وممكن بهذه الكآبة ينحرف الإنسان عن طريقه الروحى ، ويضل الطريق عن الله ...

إذن علينا أن نفحص أنفسنا جيداً ، لنرى ما الذى قد استبقيناه من حياتنا الأولى قبل التوبة ، لنتخلص منه .

لئلا نظن أننا قد دخلنا كنعان فعلاً ، بينها نكون لانزال تائهين في البرية . والذي يطهر نفسه من كل رواسب الحياة القديمة ، يمكنه أن يشق طريقه إلى الله بسهولة ، ولا ينتكس في توبته .

و بالذات بالنسبة إلى الخطايا التي قد تأخذ صورة غير صورتها .

#### ٩ ـ مثال حب المال أو حب القنية .

وقد يقول شخص: ولكن هذا الأمر واضح. كيف يمكن أن ينخدع به إنسان في التوبة؟ أقول لكم كيف تتم الخدعة...

إنسان كان يحب المال ، أو كان بخيلاً لا يحب أن يصرف مما معه . ثم تاب ، أو ظن أنه تاب . وعاش فى الحياة الجديدة مع الله . وربما صار خادماً معروفاً ، أو راهباً فى دير . ثم تجد هذه الخطية القديمة تأخذ مظهراً كنسياً .

#### يرجع حب المال ، ولكن ... من أجل الكنيسة ، من أجل الدير!

و يكون ذلك بأسلوب قد لا يتفق مطلقاً مع حياة التوبة ، أو مع الروحيات عموماً. وقد يعتذر بقوله: أنا لا آخذ لنفسى شيئاً. أنا أجمع لله! هذا حق ، ولكنه يجمع بطريقة علمانية غير روحية ، لا تتفق مع عدم محبة المال ، ولا مع النسك والزهد! وقد ترى عجباً من بعض المسئوليين عن مال الكنائس والجمعيات. وتسأل أين حياة التوبة ؟ ولكن أمثال هؤلاء قد استبقوا بعض الكنعانيين في الأرض.

#### وينطبق على هذا ، الكنائس الغنية التي لا تساعد الكنائس الفقيرة.

أليس المال كله هو مال الله . وسواء عند الله تم الصرف على هذه الكنيسة أو تلك . ولكن محبة المال تدعو إلى جمعه هنا ، وليس هناك ... وما أكثر أمناء الصندوق

قال إيليا النبى للشعب «حتى متى تعرجون بين الفرقتين ؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه. وإن كان البعل فاتبعوه» (١٩ مل ١١٨: ٢١).

التعريج بين الفرقتين ، يدل على أن القلب غير ثابت في محبة الله ، وعلى أن التوبة غير صادقة أو غير كاملة .

إن وصلت التوبة إلى كمالها ، لا يعرج الإنسان بين الفرقتين ، بين الله والعالم . أما إن بدت نظراته تهتز بين هنا وهناك ، فإن هذا يدل على أنه بدأ يعادود النظر فى التوبة . فمتى يحدث هذا ؟

يحدث أحياناً إن الإنسان يقدم الإرادة لله ، من أجل الطاعة. ولكنه لا يقدم القلب، كل القلب. يسلّم يده للملاك ليقوده خارج سدوم، وقلبه لا يزال داخلها.

قد تكون توبته مجرد محاولة لإرضاء الله ، وليست محبة للبر.

أو ربما يكون قد ترك الخطية من أجل مخافة الله فقط ... لأجل خوف العقوبة ، لمجرد الحرص على أبديته ، دون أن تكون محبة الله أو محبة البر ثابتة في قلبه . لذلك فإن أية هزة تتعبه من العدو ، إما أن ترجعه إلى الحظية أو تميل قلبه ...

# ويحدث هذا أيضاً إن كان هدف التوبة غير سليم .

حنانيا وسفيرا باعا ممتلكاتها وقدما الثمن للرسل، ليس زهداً في المال وحباً لله، إنما لكى يجاريا الجو الروحى السائد في العصر الرسولى، مجرد مجاراة، مع عدم إيمان قلبي بتفاهة المال... لذلك لم يقدما المال كله، وإنما احتجزا منه جزءاً، لأن محبة العالم كانت لا تزال داخل القلب (أع ه).

# فهل أنت كذلك ؟ هل دخلت التوبة مجاراة للجو الروحى ؟

أقصد لمجرد المجاراة أو التقليد، دون أن يتطهر القلب في الداخل من محبة الحظية، ودون أن تقتنع تماماً بدنس الخطية وبشاعتها...!

إن التوبة بسبب الجماراة ، قد تدعو إلى التعريج بين الفرقتين .

إن راحيل تركت بيت أبيها لابان ، وذهبت مع يعقوب ، ربما محبة ليعقوب ومجاراة

<sup>(</sup>١) عن محاضرة ألقيت في الكاتدرائية الكبرى مساء الجمعة ١٩٧٥/٢/٧.

له في ترك ذلك الوسط المتعب. ولكن الهدف الأساسى ـ الذي هو ترك مكان تُعبد فيه الأصنام ـ لم يكن موجوداً. ولهذا أمكن أن تخرج راحيل من بيت لابان، وتأخذ معها أصنام أبيها لابان ...! وهكذا كانت تعرج بين الفرقتين ( تك ٣١: ٣٤)...

# وأنت : هل دخلت الحياة الجديدة محبة لشخص كيعقوب أم محبة لله ؟

ربما محبة شخص روحى ، تقود إلى الطريق الروحى . ولكن هذه ينبغى أن تكون نقطة البدء فقط ، وتتحول إلى محبة لله . لأنه لو بتى هذا الدافع وحده ، بقيت الحياة الروحية معلقة بمحبة هذا الشخص الروحى . وأصبح التائب عرضة للرجوع .

بنو اسرائیل ترکوا مصر تابعین موسی . ولکنهم ما کانوا قد کونوا علاقة ثابتة مع الله . لذلك تقلقلوا ورجعوا .

مجرد أن غاب موسى عنهم أربعين يوماً ، حينا كان مع الله على الجبل ، جعل هذا الشعب يعيدون التفكير في علاقتهم مع الله ، وانتهوا إلى عبادة عجل ذهبي (خر ٣٧). بل إن أية ضيقات كانت تحدث لهم في البرية ، كانت تدعوهم إلى التذمر ، وإلى اشتهاء العودة مرة أخرى إلى مصر ... واشتهاء اللحم والبطيخ والكرات (عدد ١١: ١٥).

# إذن لا بد من تكوين علاقة ثابتة مع الله خوف الإنتكاس.

نقطة البدء في التوبة ، لا يصح أن تبتى حيث هي . إنما ينبغي أن ينمو التائب في روحياته ، ودوافعه ، وعلاقته مع الله ، حتى لا يعود القلب فيشتاق الحياة السابقة في الخطية . وكلما كانت العلاقة ثابتة مع الله ، لا يتعرض التائب إلى مشاعر التعريج بين الفرقتين ، وشهوات الرجوع إلى الحظية .

# وما أسهل أن يُحارب بالجمع بين الأمرين معاً: الله والعالم!

على الرغم من صراحة قول الكتاب « محبة العالم عداوة لله » ( يع ٤:٤).

شمشون حاول أن يجمع بين كونه نذير الرب ، وصديقاً لدليلة في نفس الوقت ، ففشل وفقد نذره . ولوط حاول أن يجمع بين محبة الأرض المعشبة الحاطئة وكونه رجل الله ، ففقد كل ما كان له في سدوم . حقاً إنه لا شركة بين النور والظلمة (٢كو ٢: ١٤).

كذلك ملاك كنيسة ساردس حاول أن يجمع بين الخدمة والإهمال. وملاك كنيسة

لاودكية حاول أن يجمع بين الحدمة والفتور. وكل منها أرسل إليه إنذار من الله (رؤ ٣:٣).

عجيب إن شاول الملك أراد اللجوء إلى العرافة ، وإلى صموئيل النبي ، في نفس الوقت (١صم ٢٨: ١١)!

#### على التائب أن يكون دقيقاً في البعد عن العالميات.

فقد قال الرب في وضوح إنه لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين (لو ١٦: ١٣). وفي البعد عن العالميات اتقاء للتأثير المضاد الذي يجذب الإنسان بعيداً عن التوبة ... حقاً إنه تاب. ولكن العالميات لا تزال لها حروبها وضغطاتها، وليس الإنسان معصوماً في التعامل معها. لذلك يجب الحرص والدقة.

#### وقد يحاربه العدو بما يسمونه « الطريق الوسطى » .

ومعروف المثل القائل « الطريق الوسطى خلصت كثيرين » . و يستخدمه بعض الآباء الروحيين في نصح الذي يندفع في تطرف روحى قد يتعبه . ولكننا نقول إن البعد عن التطرف ، ليس معناه البعد عن التدقيق . فالذي يبعد عن التدقيق إنما يحاول الوصول إلى الله من الباب الواسع والطريق الرحب . وهذا ضد الوصية (متى ١٣:٧).

كل ما نخشاه في هذا الأمر أن التائب يتعود التساهل في حياته . وهذا التساهل يحدره إلى أسفل حتى يفقد حرارة التوبة ، ثم يفقد التوبة ذاتها ويخطىء...

# وقد يحارب التائب أيضاً بشكلية العبادة ، وشكلية الروحيات .

إنسان تائب تدفعه حرارة التوبة إلى النمو فى العبادة . وقد يأخذ هذا النمو مقياس الطول وليس مقياس العمق . فيكثر من الصلوات ولو بغير روح ، و يكثر من القراءات ولو بغير فهم ، و يكثر من التناول ولو بغير استعداد ، و يكثر من إرهاق الجسد ولو بغير فائدة ... وشيئاً فشيئاً قد يتحول إلى شكلية العبادة . وهذه الشكلية لا تنفعه ، وقد يشعر بهذا فيتركها ، ثم يسأم الحياة الروحية ، فيشتاق إلى حياته الأولى!

# والتائب هنا يحتاج إلى قيادة وإلى إرشاد روحى .

لكى يعرف ما هى روحانية العبادة ، وكيف يسلك فيها؟ وكيف أن الله كان يرفض العبادة الشكلية والمظهرية. وأنه يريد القلب أولاً. وكل صور العبادة من صلاة

وتأمل وقراءة وصوم وتناول واعتراف، ينبغى أن تكون صادرة من قلب محب لله، وينبغى أن تمارس بفهم و بعمق روحى وبحب نحو الله. وتكون صادرة من القلب. وليضع التائب أمامه توبيخ الرب للعبادة الحاطئة بقوله «هذا الشعب يعبدنى بشفتيه. أما قلبه فبتعد عنى بعيداً» (متى ٨:١٥).

## إن مظهرية الحياة الروحية ، تبعد عن حياة التوبة .

فالروحيات ليست مظاهر وشكليات . وهذه لا تدل على علاقة مع الله . وقد و بخ الرب الكتبة والفريسين ، على الرغم من تدقيقهم الشديد فى حفظ الوصايا ، تدقيقاً وصل بهم إلى الحرفية والبعد عن الروح! ولم يقبله الله منهم وقال لهم إنهم يهتمون بتنظيف خارج الكأس فقط ... ويقيناً لم يكن الكتبة والفريسيون تائبين . على الرغم من كل ما كانوا يفتخرون به من دقة فى تنفيذ الناموس ، كانوا بعيدين عن التوبة .

# فلا تكن في توبتك حرفياً ، ولا تهتم بالمظهرية .

لأنك إن فعلت هذا سترتد وتفقد توبتك . إنما اهتم بالروح قبل كل شيء . إهتم بمحبة الله . ولتكن كل روحياتك صادرة عن هذه المحبة . بهذا تحفظ توبتك . وبهذا تضمن أنك سوف لا تعرج بين الفرقتين .

إن بلعام كان يهمه أن يكون مظهره من الخارج سليماً ، لا تُمسك عليه خطية ولا كلمة خاطئة ، بينا قلبه من الداخل لم يكن مع الله (عدد ٢٤، ٢٥، يه ١١). كان يريد أن يتمتع بالخطية ، دون أن يظهر بمظهر الخطية . ولكن الله هو فاحص القلوب ... قلب بلعام لم يكن سليماً أمام الله . كان يعرج بين الفرقتين . يحب أموال بالاق ، ويريد أن يرضيه . وفي نفس الوقت لا يقول بلسانه كلمة تغضب الرب . وهلك بلعام . إن الذي يعرج بين الفرقتين ، قد يصل إلى هذا الوضع :

# قد يرتكب الخطية ، إن وجد باباً للهروب من مسئوليتها .

الذى تشغله إذن هى المسئولية ، وليست نقاوة القلب ، وليست محبة الله. لذلك هو بعيد عن حياة التوبة.

فلا تكن أنت كذلك اليكن قلبك ثابتاً في محبة الله الا يعرج على طريق الحطية ولكى يكون قلبك ثابتاً في محبة الله الهتم بغذاء روحك ...

# 

إن كنت قد تبت ، ودخل نور اله إلى قلبك :

فلكي تحتفظ بتوبتك ، إفصل نفسك عن كل أعمال الظلمة .

إنها قاعدة وضعها الله لنا منذ البدء ، يروبها سفر التكوين بقوله (( ورأى الله النور أنه النور أنه حسن . وفصل الله بين النور والظلمة » (تك ١: ٤) . وتستمر القاعدة في العهد الجديد إذ يقول (( أية شركة للنور مع الظلمة ؟! » (٢ كو ٢: ١٤).

لا يمكن أن يجمع إنسان روحي بين الإثنين في حياته . لذلك فكل من يسير في لمريق الله :

لا بد أن يفصل ذاته عن كل أسباب الخطية والعثرة .

فهكذا أراد الله منذ بدء الخليقة . ولكن القاعدة كسرت فتسببت الخطية . أول كسر لهذه القاعدة كان عندما جلست حواء مع الحية (تك ٣) ، ورأينا كيف طغت الظلمة على النور . ويحدثنا الكتاب عن كسر آخر خطير لهذه القاعدة ، حينا يروى قبيل الطوفان أن «أولاد الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات ، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا» (تك ٢:٢) . وكانت النتيجة أن شر الإنسان قد كثر ، واضطر الله إلى تطهير الأرض من الفساد بالطوفان . إذ أن الظلمة للمرة الثانية طغت على النور .

وعاد الله ففصل بين النور والظلمة ، بواسطة الفلك .

إختار جماعة مقدسة هى نوح وأسرته ، وفصلهم عن العالم الشرير، حتى يستبق له مجموعة بارة لا تفسد بفساد العالم ... وبالوقت لما دخل الفساد فى أولاد نوح ، اختار الله إبرآم وفصله عن العالم الشرير، فقال له «إذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التى أريك . فأجعلك أمة عظيمة وأباركك ... وتكون بركة » (تك أبيك إلى الأرض التى أريك . فأجعلك أمة عظيمة وأباركك ... وتكون بركة » (تك

أترك مكان الخطية ، لتحتفظ بنقاوة قلبك ، بعيداً عن الشر.

يجب أن ينفصل النور الذي فيك عن الظلمة التي فيهم .

و بنفس الوضع أمر الرب شعبه أن لا يصنعوا عهداً مع شعوب الأرض، ولا يتزاوجوا معهم (خر ٣٤: ١٥، ١٦). ومنعهم من النساء الغريبات الأجنبيات (أم

<sup>(</sup>۱) عن محاضرة ألقيت في الكاتدرائية الكبرى مساء الجمعة ١٩٧٦/١/٣١ · · · (١)

٢: ١٦). إن الله يريد لأولاده أن يبعدوا عن كل خلطة شريرة (مز١).

# وأمر الرسول أن لا يؤاكلوا ولا يخالطوا الخطاة ( ١ كو ٦ : ١١ ) .

وأن يعزلوا الخبيث من بينهم . وبنفس المنهج قال القديس يوحنا الحبيب «إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم ، فلا تقبلوه في البيت ، ولا تقولوا له سلام . لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة » (٢يو: ١١،١٠).

# لأنه يجب الإنفصال عن الخطية والخطاة ، سلوكاً ومعرفةً .

إن كانت التأثيرات الخارجية قد أسقطت شمشون وداؤد وسليمان، فليحترس بالحرى الضعفاء وليبعدوا فهذا أسلم لهم...

وهكذا كانت الكنيسة في العصر الرسولى ، وفي القرون الأربعة الأولى للمسيحية بوجه خاص ، تعزل الحنطاة خارج الكنيسة ، ويبقى المؤمنون كلهم كجماعة مقدسة منفصلة عن الشر والأشرار. كما حدث في قصة حنانيا وسفيرا (أع ٥). وخاطىء كورنثوس (١كو٥:٥).

# أول اعتزال يعتزله الإنسان عن الشر، هو في المعمودية.

حيث يجحد الشيطان معتزلاً عنه وعن كل أعماله الرديئة وشروره القبيحة ، وعن كل جنده وحيله وسلطانه . وكها يعتزل عن الشيطان ، يعتزل عن الإنسان العتيق الذى يدفن فى المعمودية ، ليولد بدله إنسان جديد على صورة الله . و يضع أمامه طول حياته أن يعيش منفصلاً عن الخطية والخطاة . .

ولعل إنساناً يسأل: وكيف يمكننا أن نفعل ذلك؟

إن لم تستطع أن تنفصل عن الخطاة مكانياً ، فانفصل عنهم عملياً . إنفصل عنهم فكراً وأسلوباً ومنهج حياة .

أنت الا تقوى على عدم مخالطة كل الخطاة الذين في العالم ، وإلا كان عليك أن تترك العالم كما قال بولس الرسول (١٥ وه: ١٠). ولكن لتكن خلطتك في حدود الضرورة فقط . وفكرك منفصل عن أفكارهم ، وأسلوبك غير أساليبهم . وحياتك غير حياتهم . بل ألفاظك أيضاً غير ألفاظهم ، كما يقول الكتاب «لغتك تظهرك» (متى المتحديد) .

لهذا يقول القديس يوحنا الرسول: أولاد الله ظاهرون ( ١ يو ٣:٠٠).

إذا جلسوا مع أهل العالم ، يظهر الفاصل تماماً : ليس الفاصل في المكان ، وإنما في نوع الحياة ، وفي التعامل ، بل حتى في شكلهم وملامحهم ونظراتهم وحركاتهم ... روحهم تميزهم . وترى عملياً كيف أن الله قد فصل بين النور والظلمة .

## ولكني أحب أن يكون هذا الفصل عن غير كبرياء .

لا نريد لإنسان الله الذي يحيا حياة التوبة ، منفصلاً عن الخطاة ، أن يكون انفصاله عن تشامخ وتعال وكبرياء ، كأنه أفضل منهم ...! مثلها كان الفريسيون والكتبة يفعلون ... و يلومون المسيح على مجالسته للعشارين والخطاة .

# إنما نقصد ألا توجد شركة معهم في أي عمل خاطيء .

ولا توجد مجاراة للأخطاء ، أو تقليد للطباع ، أو مجاملة على حساب الحق. فالرسول يقول «لا تشاكلوا هذا الدهر» (رو ١٢: ٢). أي لا تصيروا شكلهم...

التائب لا يجارى الخطاة فى أخطائهم . وفى نفس الوقت لا يدينهم، بل يشفق عليهم، و يصلى لأجل خلاصهم. و يقول من جهة عدم خلطته بهم:

أنا من أجل ضعفي ، لا أقوى على هذه الخلطة .

إننى أبعد ، لأننى سريع التأثر ، سهل الإنجذاب. تستطيع العوامل الخارجية أن تقوى على إرادتى . لذلك البعد لى أضمن ، والهروب أليق . وليس الأمر تعالياً ، لأننى لا أنسى خطاياى القريبة العهد.

#### وهكذا يختلف عن موقف الرعاة ، الذين يزورون الخطاة ويفتقدونهم.

و يفعلون هذا لكى يجذبوهم إلى التوبة ، و يصلحوهم مع الله . على شرط أن يكون الرعاة فى أمثال هذه اللحظة ، متحفظين ، لا يفقدون هيبتهم الروحية ، ولا يندمجون مع الحنطاة فى لهوهم وعبثهم . بل يكونون شهوداً للحق ، وسفراء للرب ، وقدوة أمام هؤلاء ...

كان السيد المسيح يجلس في موائد العشارين وريدخل بيوتهم ، لكى يجذبهم إلى التوبة ، ولكى يرفع معنوياتهم . فيدركون أن لهم نصيباً فيه ، وأنه ليس للأبرار فقط .

أما التائب فيقول: لست أنا في مستوى الرعاة ، ولا في قوة المسيح. إنني أضعف من هذه الخلطة. فلأبعد عنها.

أنا لم أصل بعد إلى مستوى من يهدى غيره و يقوده إلى التوبة، فأنا مازلت محتاجاً

إلى من يهديني ، ويثبتني في توبتي .

لذلك فهو يعتزل الخطاة، محتفظا بانسحاق قلبه . لا يحتقر أحداً منهم . ولا يرى فى داخله إنه نور ينفصل عن الظلمة . فحرد هذا التمييز فى ذهنه لا يتفق مع مشاعر التوبة .

#### وفي قلبه يعرف من الذين قيل عنهم إنهم نور.

الإنسان البار ، الذى هو نور ، أو من ضمن الذين قال لهم الرب «أنتم نور العالم » (متى ٥: ١٤). هذا إذا حل فى أى مكان تختنى الظلمة بسبب نوره. مثلما إذا وضعت مصباحاً فى أى مكان مظلم ، تنقشع ظلمته و يصير مضيئاً . كذلك وجود الأبرار فى أى مكان يحلون فيه ، ينتشر فيه النور ، وتختنى الظلمة .

هكذا هؤلاء القديسون: الذين بسبب هيبتهم الروحية ، لا تستطيع الظلمة أن تجد مجالاً لها في وجودهم.

بل يستحى الخطاة منهم ومن وقارهم ومن قدسيتهم . ولا يجرؤ أحد فى وجودهم أن يتصرف تصرفاً شائناً ، أو يتلفظ بلفظة خارجة . بل يخجل من ذاته ومن تصرفه . و يشعر الموجودون أن جواً روحياً قد ساد المكان ، بحلول أحد من هؤلاء الأبرار فيه ... وإن كان هناك حديث خاطىء قبل دخولهم ، فإنه ينتهى و يصمت الكل ، وتختنى الظلمة . ولا يستطيع أحد أن يخطىء فى وجودهم ...

# فهل أنت هكذا ؟ هل صرت بعد توبتك نوراً ؟

هل صرت ولو شمعة صغيرة ، تعطى نوراً خافتاً ، ولكنه على أية الحالات يبدد الظلام . إن لم تصر نوراً هكذا ، فاحترس كل الإحتراس من الظلمة . واذكر كل حين قول الرب «لتكن أحقاؤكم ممنطقة ، ومصابيحكم موقدة » (لو ١٢ : ٣٥) .

# وليكن نورك أولاً من أجل ذاتك .

من أجل أن تبصر جيداً . من أجل أن تكون لك البصيرة الروحية التي تميز طريق الله ومشيئته . كإحدى العذارى الحكيمات (متى ٢٥)، اللائى كان لهن زيت في مصابيحهن، فأضأن وكن مستحقات الدخول مع العريس...

#### بهذه المصابيح الموقدة ، إكشف الظلمة وابعد عنها ...

ومن أجل الإحتفاظ باتضاعك ، خذ الظلمة بمعناها الموضوعي ، وليس بالمعنى الشخصي . خذها بمعنى الخطية في كل صورها . وافصل نفسك عنها .

إفصل نفسك عن كل فكر شرير وشهوة شريرة .

لكى تستطيع فى توبتك أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك حسب الوصية (تث ٦: ٥). وكيف يكون الحب من كل القلب، إن لم يكن القلب منفصلاً عن كل شعور خاطىء، وليست له خلطة بأفكار العالم وشهواته.

وكلها يحاربك في توبتك فكر من أمور العالم وعجبته وملاذه، أذكر قول الرسول:

لا تحبوا العالم ، ولا الأشياء التي في العالم ( ١ يو ٢ : ١٥ ) .

ربوله (( إن أحب أحد العالم) فليست فيه محبة الآب)، (( العالم يمضى وشهوته معه) ( ١ يو ٢ : ١٥) ، ( ١٧) ... ولكى تبعد عن محبة العالم، إبعد عن التفكير فيه وفى شهواته. أنت لا يمكنك حالياً أن تنفصل عنه مكانياً، فانفصل عنه فكرياً وشعورياً. وقل للرب كما نقول في صلاة القسمة في القداس الإلمى:

### كل فكر لا يرضى صلاحك ، فليبعد عنا ...

وكن دقيقاً جداً ، وسريعاً جداً ، فى فصل ذاتك عن الأفكار الخاطئة ... لأن الخطية يمكن أن تدخل إلى قلب الإنسان ، ولو من ثقب بسيط . وتظل توسع لها مكاناً فيه حتى تضيعه .

فاجلس إلى نفسك وافحصها واسأل: هل ما زالت فى داخلى أية خلطة مع أسباب الخطية ، ومع أفكارها ومشاعرها . وإن وجدت شيئاً من ذلك فيك ، إنتهره واطرده وقل له: لقد فصل الله بين النور والظلمة ...



الإهتمام بالروح هو الناحية الإيجابية اللازمة لحفظ التوبة .

فا ذكرناه عن طرد الكنعانيين من الأرض، وعدم التعريج بين الفرقتين، والفصل بين النور والظلمة، إنما يمثل الحرص من الناحية السلبية. أما الإهتمام بالروح فيمثل العمل الإيجابي. لأن الروح القوية يمكن أن تحفظ الإنسان طاهراً.

لذلك يلزم أن يهتم الإنسان بروحه ، كما هويهتم بجسده . يهتم بالإثنين معاً ، ويحفظ

<sup>(</sup>۱) عن محاضرتين ألقيتا في هذا الموضوع في القاعة المرقسية بدير الأنبا رويس مساء الجمعة ١٩٦٥/١٠/١٥، ومساء الجمعة ١٩٦٥/١٠/١٥.

النظام والتوازن بينها. ويراعى هذه القاعدة:

# إن العناية التي تبذل لأجل أحدهما ، ينبغي ألا تضر الآخر.

أقول هذا لأن البعض ربا في اهتمامه بالجسد وصحته ، يمنعه عن الصوم ، وهكذا يضر بروحه . وكثيراً ما يقع آباء وأمهات في هذا الخطأ في تربية أولادهم ، وكأنهم يربون أجساداً فقط بغير أرواح ...! إننا في تربية الحيوانات إنما نهتم بأجسامها ، فإما أن نعمل على تقويتها لأجل الشغل ، أو نعمل على تسمينها لأجل الذبح . ولكن هل نفعل نفس الأمر بالنسبة إلى الإنسان ، فنربي له جسداً لكي يأكله الدود . عار أن نهتم بالجسد الإنساني فقط . لذلك إهتموا بصحة أولادكم جسدياً ، واهتموا أيضاً بصحتهم الروحية . وكذا بصحتكم .

# إن صحة الروح نافعة للروح وللجسد أيضاً .

فإذا مرضت الروح ، يمكن أن يمرض الجسد معها ، وبعض أمراض الجسد ترجع إلى أمراض روحية .

وإن كان مرض الروح يضر الجسد ، فليس بالضرورة أن مرض الجسد يضر الروح . وتقود بل على العكس غالباً ما ينفعها . إن أشد أمراض الجسد يمكن أن تنفع الروح ، وتقود الإنسان إلى التوبة ، وإلى الصلاة ، وتوقظ نفسه ونفوس الذين حوله ، وتعلمهم الزهد فى الحياة . إهتم إذن بصحة روحك أكثر مما تهتم بصحة جسدك .

# لا تكن حنوناً جداً على جسدك ، بينا تهلك روحك .

فإن السيد المسيح طلب عكس هذا ، حينها قال « إن كانت عينك اليمنى تعثرك ، فاقلعها والقها عنك ... وإن كانت يدك اليمنى تعثرك ، فاقطعها والتي عنك » (متى ٥: هاقلعها والتها عنك ... وأرانا بهذا أن الروح هي الأهم. ومن أجلها تضحى بالجسد...

# روحك هذه هي صورة الله ومثاله. وهي غالبة عنده جداً.

من أجلها تجسد . ومن أجلها بذل دمه الطاهر على الصليب . إذن ثمن روحك هو دم المسيح ، وكل ما تحمله المسيح من آلام لأجلك .

### روحك أيضاً وحيدة ، لا يوجد لديك غيرها .

إن فقدتها فقدت كل شيء ، وإن ربحتها ربحت كل شيء . إنها أغلى من العالم

كله. لذلك قال الرب «ماذا ينتفع الإنسان، لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟! أو ماذا يعطى فداء عن نفسه» (متى ٢٦:١٦).

# روحك هذه ، لا يستطيع أحد أن يؤذيها ، إلا أنت .

قد يتمكن إنسان من أن يحبس جسدك . ولكنه لا يستطيع أن يحبس روحك . حتى فى السجن تبقى طليقة . وقد يستطيع إنسان أن يقتل جسدك ، ولكنه لا يقدر أن يقتل روحك ...

# روحك عنصر سماوى . هي التي تعطى الحياة للجسد .

إذا اهتممت بها يمكن أن ترفع الجسد إلى فوق ، وتجعله فى حالة روحية سامية . وتصير أنت شبه ملاك أرضى . ينبغى إذن أن تهتم بها ، حتى لوضعف جسدك فى سبيل ذلك . فهوذا الرسول يقول «إن كان إنساننا الخارج يفنى ، فالداخل يتجدد يوماً فيوماً » (٢ كو ٢ : ٦) . إنساننا الخارجى هو هذا الجسد . والداخلى هو الروح ...

هذا الجسد شبهه الرسول بخيمة نحن ساكنون فيها ( ٢ كو ٥ : ١ ) . والأهم أن الساكن في الداخل هو الله . ليتنا إذن نهتم بأرواحنا هذه ، حتى لا تخطىء ، ويخطىء الجسد معها...

# أنت تغذى جسدك كل يوم . فيجب أن تغذى روحك أيضاً .

إن الروح تتغذى كما يتغذى الجسد . يقول الرب « طعامى أن أعمل مشيئة الذى أرسلنى » (يو ٤: ٣٤). وتتغذى الروح أيضاً «بكل كلمة تخرج من فم الله » (متى أرسلنى » ( فهل روحك تتغذى بكلام الله و بصنع مشيئته . وتأخذ هذا الغذاء كل يوم ؟

# الجسد يتغذى بثلاث وجبات كل يوم .

فى أول النهار وفى المساء وما بينهما . فهل تحرص أن تعطى روحك غذاءها مرات كل يوم أم تهملها فتضعف؟

# والجسد يتناول أنواعاً متعددة من الأغذية ليستوفى كل العناصر اللازمة.

إنك تعطيه غذاء كاملاً فيه المواد الدهنية والسكرية والكربوهيدراتية، وفيه البروتينات والثيتامينات والمعادن... وتحرص ألا ينقصه شيء مما يلزمه. فهل تعطى روحك مثلما تعطى الجسد كل ما يلزمها؟ هل تعطيها غذاءها من الصلوات والتسابيح

والتآملات والقراءات الروحية والمطانيات؟ وهل تعطيها ما يلزمها من محبة الله؟ وهل هذا الغذاء تأخذه كل يوم، ودفعات في اليوم؟ مع باقي الأغذية الأخرى...

وأنت لا تكتنى بأن تعطى جسدك غذاء كل يوم ، ومرات فى اليوم ، وعناصر متنوعة متكاملة . وإنما فى غذائه أيضاً :

### تعطيه طعامه بكميات كافية ، بقدر ما يحتاج من سعرات حرارية.

فهل تعامل روحك بنفس المعاملة ؟ هل تعطيها من الصلوات ما يشبعها ، أم تصلى دقائق معدودة وتسأم ؟ وهل تعطيها من القراءات الروحية ما يشبعها من الكتاب المقدس وسير القديسين والموضوعات الروحية ؟ أم أنت غير مواظب وغير مهتم ، ولا يهمك أن تستوفي الروح غذاءها ، بينا هي تجوع وتعطش إلى البر (متى ٥:٦).

والجسد لا يكتنى بكل الكميات والأنواع السابقة من الطعام، إنما يشترط: أن يكون الطعام جيد الطهى حسن المذاق لتقبله شهيته .

فهل أنت تقدم لروحك أطعمة جيدة حسنة المذاق ، أم تقدم لها صلوات سريعة بلا فهم بلا عاطفة بلا حرارة بلا روح وممزوجة بطياشة الفكر؟! هل تظن هذه الصلوات يمكن أن تستفيد بها الروح؟ وهل أنت تقدم لها قراءات بلا تأمل بلا عمق بلا فهم بلا تطبيق؟ أتستطيع الروح أن تهضم هذا الغذاء وتستفيد به لنموها؟ وهكذا في باقى الوسائط الروحية ... إهتم إذن بروحك ، واعلم أنه:

# كما يضعف الجسد ويمرض لقلة الغذاء ، كذلك الروح أيضاً .

الجسم يهزل لقلة الغذاء ، والروح تفتر وتفقد حرارتها . ما أكثر الذين يصابون بأنيميا روحية أو بهزال روحى . وكما يمرض الجسد نسوء التغذية وبالعدوى ، كذلك الروح تمرض بهذه جميعها . وتحتاج إلى وقاية وحصانة كما يحتاج الجسد تماماً .

### والجسد إذا مرض يحتاج إلى أطباء ، وكذلك الروح ...

وأطباء الروح هم آباء الإعتراف والمرشدون الروحيون . والأدوية الروحية معروفة وكثيرة ، ويحتاج إلى تناولها كل من يشعر بنقص فى ناحية معينة . ونحن نقول للرب فى القداس الغريغورى «ربطتنى بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة»...

ونقول له « أيها الطبيب الحقيق الذي لأنفسنا وأجسادنا ... »

لا شك أن الجسد يلاقى من الإنسان إهتماماً كبيراً لا تلاقيه الروح. ولذلك فإن

أحد الآباء قرأ مرة في سفر الجامعة قول الحكيم:

رأيت عبيداً على الخيل ، ورؤساء ماشين على الأرض كالعبيد (جا ١٠: ٧). فقال إن العبيد الراكبين على الخيل هم الأجساد التى نكرمها أزيد بما يلزم. والرؤساء الماشين على الأرض كالعبيد هم الأرواح التى لا تجد إكراماً كالأجساد ، بل تجد إهمالاً من كل ناحية ... الروح التى لها السيادة بحكم طبعها ، نهملها حتى تفقد سلطتها وتخضع للجسد ، وتمشى على الأرض كالعبيد ...!

إننا نهتم بالجسد فنعطيه غذاءه . ونجمله بالزينة .

وكما يتزين الجسد ويلبس ، ينبغى أيضاً أن تتزين الروح .

والروح تتزین بالفضائل ، زینة الروح الودیع الهادیء کما یقول الرسول (۲بط ۲: ۵). وتلبس «لباس العرس» (متی ۲۲: ۱۱، ۱۲). الذی یستحق لابسوه الدخول مع الرب فی ملکوته. وتلبس البز (الحریر) الذی هو تبررات القدیسین (رؤ ۱۸: ۸). وتقف أمام الله فی ثیاب بیض...

فهل أنت تزين روحك بكل ثمار الروح (غل ه: ٢٢). أم تقف أمام الله عرياناً مثل ملاك كنيسة لاودكية (رؤ ٣: ١٧). واعرف أن كل زينة الجسد من الخارج لا تنفع، كما يقول المزمور:

كل مجد إبنة الملك من داخل ( مز ٥٥).

مع أنها « مشتملة بأطراف موشاة بالذهب ، ومزينة بأنواع كثيرة»، فلتقف روحك في اليوم الأخير بكامل زينتها أمام الله «كعروس مزينة لعريسها» (رؤ ٢:٢١).

ومن جهة لباس الروح ، ما أجمل تلك العبارة التي قيلت عن المعمودية «لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح» (غل ٣: ٢٧)، يوم خرجت الروح من المعمودية في أكمل بهائها... و يضاف إلى هذا أيضاً:

ما تلبسه الروح من أكاليل ، نتيجة لجهادها وانتصارها .

فما الذى تلبسه روحك من كل هذا ؟ هل أنت مثل تابوت العهد الذى كان مصفحاً بالذهب من الداخل ومن الخارج (خر ١١:٢٥)؟ \* وفي الإهتمام بالروح ، ضع أمامك هذه الوصايا:

١ ـ اسلكوا بالروح ، فلا تكملوا شهوة الجسد ( غل ٥ : ٦ ) .

٢ ـ إمتلئوا بالروح (أف ٥: ١٨).

٣ ـ حارين في الروح (رو١١:١١).

وهكذا تعبد الله بالروح (فى ٣:٣). وتصلى بالروح، وتربتل بالروح (١كو ١٤: ١٥). وتثمر ثمار الروح (غله: ٢٢)، عالماً أن «من يزرع للروح، فمن الروح يحصد حياة أبدية» (غل ٦:٨). إن سرت هكذا يمكنك أن تحفظ توتبك ولا ترجع إلى الوراء...

إعط روحك غذاءها . أما جسدك فاعطه ما يقوته ، لا ما يشتهيه .

### إن تقويتك لروحك تحفظك من السقوط ...

إن التجارب والإغراءات والحروب الروحية يتعرض لها الكل . ولكن يثبت الأقوياء روحياً كالبيت المبنى على الصخر (متى ٧: ٢٤، ٢٥) . هؤلاء الذين تغذت أرواحهم بكلمة الله ، وقويت بكل التداريب الروحية ، وأصبحت لها خبرة بحروب الشياطين ، وقدرة على قتالهم ... صاروا أقوياء من الداخل ، كمدن محصنة . ولكن لماذا يسقط البعض ؟

# يسقطون ، لأنه لا توجد مقاومة في الداخل ، ولا حصانة .

كمرض يهاجم بلدة بأسرها ، فيصمد له الأقوياء ، ويقع الضعفاء .

إن كان الأمر هكذا ، حاول إذن أن تتقوى بالروح ، حتى إن أتتك الخطية ، لا تجد قبولاً ولا تجد استسلاماً ، فتعبر وتمضى ... كوّن لك رصيداً روحياً ينفعك في السنوات العجاف ...

غالبية الذين يسقطون ، والذين ينتكسون بعدتوبتهم ، اكتفوا بترك الخطية فى بدء التوبة . وفى نفس الوقت تركوا أرواحهم بلا تغذية ، بلا تقوية ، بلا عناية ، حتى أصبحت فى حالة من الضعف تجعلها سهلة السقوط .

أما أنت فلا تكن هكذا ... فلتكن لك وسائط روحية تربطك بالله ، تسير عليها فى نظام ، وبمواظبة . ولتكن لك الإجتماعات الروحية ، والأصدقاء الروحيون ، والقراءات الروحية ، وجو روحى يحيط بك من كل ناحية ، مع الأب الروحى وإرشاداته وتوجيه ...



# ١ - مما يساعد على حفظ التوبة ، أن تستوفي نصيبها من الإنسحاق.

وذلك حتى يدرك الإنسان تماماً بشاعة الخطية ومرارة نتائجها، ويختبر عذاب الضمير، فلا يعود إلى الخطية مرة أخرى... ولقد تحدثنا فى باب سابق عما يصحب التوبة من شعور بالخزى، مع حزن ودموع، كما فى قصص القديسين... وكذلك ما يصحب الإنسحاق من بعد عن المتكئات الأولى، ومجالات القيادة التي تجعل الإنسان ينسى خطاياه. غير أن البعض للأسف الشديد، يحاول من بدء توبته أن يقفز سريعاً إلى الفرح، دون أن يعبر على مرحلة الإنسحاق والندم والحزن، ناسياً أن الفرح هو مرحلة متأخرة، لا يختطفها لنفسه، إنما يمنحها الرب للذين أثبتوا بانسحاقهم صدق وثبات توبتهم...

# التائب الذي يسرع إلى الفرح ، سهل رجوعه إلى خطاياه القديمة .

أما الإنسحاق فهو سور متين يحمى التوبة ، ويحفظ القلب يقظاً ، و يدعوه باستمرار إلى الحرص والتدقيق ، و يثبت فيه مخافة الله . كما أن الإنسحاق يحفظ التائب فى تواضع القلب . والنعمة تعمل فى المتواضعين وتحفظهم من السقوط . وطالما يكون التائب منسحقاً ، فإنه يتذكر ضعفه وسقوطه ، وهذا يدعوه إلى الإحتراس الدائم .

# أما الشيطان فيحرضك على سرعة الفرح ، ليقودك إلى الامبالاه .

يشعرك أنك خرجت نهائياً من دائرة الخطية ، وتقدست وتجددت ، ولم يعد للخطية سلطان عليك ، لأنك محروس ومحفوظ بالنعمة . وهكذا يجعلك لا تبالى ...! حقاً إن النعمة تحفظنا ولكنها لا تلغى إرادتنا ، ولا تجعلنا مسيرين نحو الخير. فاذا يحدث إذا لم نتعاون نحن مع عمل النعمة فينا ؟

لذلك إن دعيت إلى الفرح ، قل أنا لا أستحقه . وإن أنعم الله عليك ببهجة خلاصه (مز ٥٠)، فلتكن هذه البهجة سبباً لمزيد من الإنسحاق، مع توبيخك لنفسك ...

فى نظام الآباء الأول ، كانت هناك قوانين عقوبات شديدة . ونتيجة لهذه العقوبات ، كان كل تائب يشعر بمقدار الخطأ الذى وقع فيه فينسحق

قلبه، ويشعر بعدم استحقاقه حتى لدخول الكنيسة. وفي ذلك الزمان كانت الكنيسة أكثر قداسة، وكان المؤمنون أكثر جدية وتدقيقاً في حياتهم. ولما وقفت تلك العقوبات دخل الاستهتار إلى نفوس كثيرين. فياليت كل تائب يضع أمامه قول القديس أبا مقار الكبير «أحكم يا أخى على نفسك، قبل أن يحكموا عليك»...

لأننا إن كنا نندم على خطايانا كما ينبغى ، فإن الندم على الخطية ، سيساعدنا على عدم الرجوع إلى الخطية . إذ كيف نرجع إلى ما نندم عليه ...

٢ ـ ومن أسباب النكسة الروحية ، والرجوع إلى الخطية ، المفاهيم الخاطئة عن
 الروحيات وعن محبة الله ...

كثيراً ما يركز البعض على محبة الله وغفرانه ومسامحته ، تركيزاً ينسيهم صلاح الله وقداسته ، وينسيهم مخافة الله أيضاً. فلا يكون عندهم الخوف الذي يدفعهم إلى الحرص. وإن سقطوا لا يندمون كثيراً. معتمدين على محبة الله. وهكذا تصبح الخطية سهلة أمامهم...

ومن المفاهيم الخاطئة أن يظن البعض أن الإعتراف ، هو مجرد أن يذكر خطاياه للكاهن و يأخذ عنها حلاً و ينتهى الأمر... دون أن يقرن الإعتراف بالتوبة الصادقة ، وبالندم الشديد ، وتبكيت النفس ، والعزيمة الصادقة على ترك الخطية والبعد عن كل أسبابها...

إن سهولة الإعتراف ، ربما تكون سبباً في رجوع الإنسان إلى الخطية .

ومن المفاهيم الخاطئة أن يظن الإنسان أن التوبة مجرد تغيير سلوك بسلوك، من تصرف خاطىء إلى حياة الفضيلة، دون التركيز على وجود علاقة مع الله. أما أنت فقل:

لو أننى أعطيت كل الفضائل من غيرك يارب ، لا أريدها.

إننى فى توبتى أريدك أنت . وما الفضيلة سوى تعبير عن التصاقى بك ... هل أقول أعطيك قلبى كمجرد طاقة تطل بها على مشاعرى ؟ كلا ، بل أعطيك فى هبذا القلب كل الحب ، لأحيا معك وأثبت فيك .

فالتوبة ليست هي وصولي إلى الفضيلة ، إنما وصولي إليك .

بهذا الوضع يمكن للتوبة أن تثبت ... التوبة المؤسسة على محبة الله والإلتصاق به.

فإن المحبة كما قال الرسول «لا تسقط أبداً» (١ كو ١٣: ٨). وكما قيل فى سفر النشيد «مياه كثيرة لا تستطيع أن تطنىء المحبة» (نش ٧:٨).

# ٣ ـ ومن أسباب النكسة الروحية أيضاً: نسيان وعودك لله .

تلك الوعود التي قلتها للرب يوم توبتك . وربما تكون قد قطعت مع الله بتفاصيل معينة! لذلك إن حوربت بالخطية ارفضها ، وتذكر مواعيدك وعهودك . قل «أنا قد اتفقت مع الله . ولا يمكن أن أرجع في عهودي معه . لقد وعدت . وأريد أن أكون رجلاً حسب وصية الكتاب «تشدد وكن رجلاً» (١مل ٢:٢).

لا تكن مثل الأرض التي ألقيت فيها البذار ، وأتت الطيور فالتقطتها ... أو أحاطت بها الأشواك فخنقت ما قد نما فيها .

# ٤ ـ ومن أسباب النكسة الروحية أيضاً: الضمير الواسع .

ذلك الضمير الذى يتسع لكل شيء ، ويبرر كل شيء ، ويبلع الجمل (متى ٢٢: ٢٢). وقد يساعده عقل يكون في خدمة كل انحراف تحارب به النفس، فيقدم الأدلة والبراهين، وربا الآيات وقصص القديسين، لكى يؤيد بجهالة كل رغبة خاطئة للنفس...

### لذلك يعوزك الإرشاد المستمرحتي لا تنحرف.

ضع نفسك تحت قيادة إرشاد حكيم . وتذكر أن « الذين بلا مرشد يسقطون مثل أوراق الشجر» . وقد قال أحد القديسين إن أعظم سقطة لشاب هي: أن يسلك حسب هواه » . وقال الحكيم «على فهمك لا تعتمد» (أم ٣:٥) .

والمرشد يحفظ التوازن في حياة التائب. فلا يجعله يغالى في الكآبة التي قد توقعه في قطع الرجاء. كما لا يغالى في طلب الفرح والبهجة، فيقوده ذلك إلى اللامبالاة.

# "إعهوا لا للطعام البائد، بل للطعام البائى" " ير ۲:۷۰"



# ﴿ الْمُرْسِينِ أَمَامِي كُلِ حَينَ ﴿ الْمُرْسِينِ أَمَامِي كُلُ حَينَ ﴿ الْمُرْسِينِ أَمَامِي كُلُ حَينَ ﴿ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا ال

سنتوال إلى أى مدى ننفذ عبارة «خطيتى أمامى كل حين » ( مز ٥٠)؟ هل معنى هذا أن نتذكر خطايانا باستمرار؟

البحواب : المفروض أن نتذكر باستمرار أننا خطاة ، وتكون خطايانا أمامنا كل حين ، لكى تجلب لنا الإتضاع وانسحاق القلب ، وتشعرنا بضعفنا فنزداد حرصاً ، ونطلب معونة الله بالصلاة...

# أما إن كان التذكار يعيد إلينا الخطية ، فلنمتنع عنه ...

متذكرين ما نقوله في القداس الإلهي: « تذكار الشر الملبس الموت » .

وحسب تعليم الآباء ، من الصالح لنا أن نبعد عن تذكر الخطايا الشهوانية والخطايا الإنفعالية ، لأن تذكرها قد يعيد إلينا حروب الخطية .

# فإن تذكرنا خطية شهوانية ، لا ندخل في تفاصيلها لأنها معثرة.

خطية الزنا مثلاً، لا يجوز للتائب أن يتذكر تفاصيلها وخطوات ارتكابها، لئلا تعود إليه شهوة الخطية مرة أخرى. حتى إن لم تحاربه الشهوة فى أول مرة يذكر فيها هذه التفاصيل، يمكن أن تحاربه فها بعد.

ومثل شهوة الزنا أيضاً ، شهوة العظمة والمناصب، وشهوة المتكآت الأولى، وما يتبع كل ذلك من أحلام اليقظة.

فإن دخل التائب في تفاصيل آماله هذه وأحلامه ، وما كان يشتهيه من أوضاع ومراكز وشهوة وتقدم على الآخرين وحب للمديح والكرامة ، ما أسهل أن ترجع إليه هذه المشاعر مرة أخرى ، وتدغدغ حواسه ، ويطيش فيها بلذة ، وربا تكون سبب لأحلام من هذا النوع أو تطيش فيها أفكاره وقت الصلاة . والأحرى به أن يهرب من كل هذا .

### لذلك فخطية الحسد ، لا يجوز الدخول في ثفاصيلها .

إذ سيتذكر من كان يفوقه فى شىء ما ، أو يتمتع بشهوة كان هو يريدها ولم يستطع . وهذه التذكارات تعيد إليه حروب شهواته القديمة ، بل قد تعيد مشاعر عدم محبة نحو ذلك المحسود ...

### و بالمثل خطايا الغضب من إساءات الناس، ظاهراً أو مكبوتاً.

مع تذكر أسباب تلك الإساءات ومظاهرها ، وما تحرك فى القلب من مشاعر الغيظ أو الحقد أو الرغبة فى الانتقام .

إن تذكر التائب هذه التفاصيل ، ربما يشعر أنه بدأ يسخن من الداخل و ينفعل ، بدلاً من أن يتبكت على غضبه! هذا إن دخل في التفاصيل .

# على أية الحالات، فليكن الإنسان رقيباً على مَشاعره.

الحنطايا التى يذكرها أو يذكر تفاصيلها بطريقة ألمية تعيده إلى مشاعر الخطية، فليبعد عنها. أما التذكار الذى يجلب له الندم والدموع وانسحاق القلب، فليستمر فيه مادام هو داخل مشاعر التوبة.

#### 

# الجواب إبعد عن القراءات المعثرة ، والتي تجلب الفتور وإدانة الآخرين

وكذلك القراءات التي تثير فيك الجدل أو حب التعليم ، أو الشعور بالتفوق وسعة الاطلاع . وأيضاً القراءات التي تبرد حرارتك الروحية ، وتجفف دموعك ، وتدخلك في جو من اللهو والهزل ...

### ومن النافع لك جداً قراءة سير القديسين.

وكذلك شخصيات الكتاب المقدس ـ لأن هذه القراءات تقدم لك مثاليات عملية

تشتاق أن تحيا مثلها ، فتعطيك طاقة وحرارة روحية .

### وكذلك تنفعك قراءة الكتب الروحية والكتب النسكية .

لأنها تنير لك الطريق ، كما أنها تحفظ فكرك فى جو روحى نتى . والمهم أن تختار الكتب التى لها عمق ، والتى تتأثر أنت بها ، وتدفعك إلى الالتصاق بالله ، وتبكتك على خطاياك ، وتفتح أمامك آفاقاً سامية ، وتجعلك تتضع مهما بلغت فى توبتك .

# ومن النافع لك أيضاً قصص قديسي التوبة.

مثل سيرة القديس أوغسطينوس واعترافاته ، وسيرة القديس يعقوب الجاهد، والقديس الأنبا موسى الأسود وغيرهم. وكذلك سير القديسات التائبات مثل مريم القبطية ، وبيلاجية ، ومرثا ، وأفدوكية ، ومريم إبنة أخى ابراهيم المتوحد...

# ومن الكتاب المقدس تخير لك فصولاً معينة تتأثر بها .

مثل سفر الجامعة ، وسفر الأمثال ، و يونان ، و يوئيل ، وسفر التثنية ... ومن العهد الجديد: الرسالة إلى فيلبى ، وإلى أفسس ، والرسالتين إلى كورنثوس ، وإلى تيموثاوس . واكتب في مذكرة الآيات التي تأثرت بها لتحفظها ...

### 

معبة الله بقوة تجعل الطريق قصيراً.

# الجواب في هذه النقطة ، ليس جميع الناس نوعاً واحداً.

البعض ينعم عليه فى توبته ، بمحبة ملتهبة فى قلبه ، تكتسح أمامها كل الضعفات السابقة وكل الخطايا والنقائص .

على أن هناك من يشق طريقه وسط صخر، ويحتاج إلى جهاد كبير يقاوم به كل خطية، بتداريب قاسية شديدة، وبسهر منتبه جداً على خلاص نفسه، مثلها نبه القديس بولس العبرانيين قائلاً:

لم تقاوموا بعد حتى الدم ، مجاهدين ضد الخطية (عب ١٢: ١٤).

وهنا يدرب الإنسان نفسه ، ويحاسبها كيف سلكت في كل تدريب .

والتداريب عاش فيها القديسون أيضاً فى الأمور الخاصة بحياتهم الروحية و بنموهم الروحى. فيقول القديس بولس الرسول: «لذلك أنا أيضاً أدرب نفسى، ليكون لى دائماً ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس» (أع ٢٤: ١٦). وقال أيضاً «فى كل شيء ... قد تدربت أن أشبع وأن أجوع ، أن أستفضل وأن أنقص» (فى ٢: ١٢).

# لذلك حسيا يمنحك الرب، هكذا أسلك.

إن أشعلك بالحب ، سر فى طريق الحب ... وإن قادك خطوة خطوة بجهاد وتعب ، جاهد أنت أيضاً واتعب ، لكى تصل ...

# 

سنستوال هل تظن أنه من السهل التخلص من الأصدقاء الذين عشت بينهم سنوات طويلة قبل التوبة، بعشرة لاصقة بالقلب وعلاقة عميقة، وكانوا موضع ثقتى وعندهم أسرارى ... كيف أتركهم ؟

الجواب صديقك الحقيق ، هو رفيقك في طريق الملكوت ، يشترك معك في الحياة الروحية ، ويشجعك عليها ، وتشجعه أنت أيضاً.

أما كل علاقة أو عشرة خارج محبة الله ، فينبغى التخلص منها . لأن الرب يقول «من أحب أباً أو أماً أكثر منى ، فلا يستحقنى ... » (مر ١٠ : ٢٩) . فإن كان أصدقاؤك القدامى يعثرونك ، أو يقودونك بعيداً عن حياة التوبة ، إبعد عنهم ، باقتناع وفي حزم .

إن استطعت أن تحذبهم معك إلى التوبة ، فلا مانع .

وإن لم تستطع ، فاجعل علاقتك بهم سطحية . وإن كانوا خطراً عليك ، فينبغى أن تفضل علاقتك بالله على علاقتك بهم .

حتى إن وجدت صعوبة، إحتمل من أجل الرب. وتذكر أن ابرام أبا الآباء، لما دعاه الرب ترك أهله وعشيرته و بلده وسار وراء الله (تك ١:١٢).

وأنت أيضاً ، لتحتفظ بتوبتك ، أترك من أجل الله كل من يعوقك ...

# قصيدة كيف أنسى

وسأنسى فترة فى العمر قد ضاعت سدى حين قال القلب يوماً فى ارتباك كيف أنسى حين كان القلب رخواً كلما قام كبا كلما يشرب كأساً يهلاً الشيطان كأساً وأرانى قلبه فلبه الحانى أنا الهارب منه كان قلبى فى صدرى مثل صخر كان أقسى فأعاد القول فى رفق وعطف فضجرت لم تكن فى القلب أشواق لكى أحضر عرسا قائم ضدى فى صحوى وأيضاً فى هجومى إيه ياظلمة نفسى هل ترى أبصر شمساً قال لى هيا اصطلح بالرب هيا فاصطلحت عسن يا قلب أن أنسى ولكن كيف أنسى كيف أنسى طلباً وقلبى صالباً

سوف أنسى الأمس واليوم وقد أنسى غداً
غير أنى سوف لا أنسسى سؤالاً واحداً
كيف أنسى فترة الطيش وآثام الصبا
أسكرته خرة الإثم فنادى طالباً
كم دعانى الرب يوماً فأشحت الوجه عنه
قال كن صدراً لقلبى غير أنى لم أكنه
قال هل تحضريا صاحب عرسى فاعتذرت
فتول بعد أن قال انتظرنى فانتظرت
فتول بعد أن قال انتظرنى فانتظرت
كجحيم ذلك الماضى كشيطان مريع
كجحيم ذلك الماضى كشيطان مريع
كم مضى الليل وقد بللت فراشى بدموعى
قرأ الكاهن حِلاً فوق رأسى فاسترحت
قلت أنسى الأمس لكن صرخ العقل فصحت
كيف أنسى فترة الطيش وآثام الصبا

\* \* \*

كتبت هذه القصيدة حوالي سنة ١٩٦٠ .

# محتويات الكتاب

| نحة | صة                                           |
|-----|----------------------------------------------|
| ٥   | صة هذا الكتاب                                |
| ٧   | لباب الأول: ما هي التوبة                     |
|     | ١ ـ ما هي التوبة ؟                           |
| ١٤  | ٢ ـ نمو التوبة وكمالها                       |
|     | ٣ ـ دعوة إلى التوبة                          |
|     | ٤ ـ لا تيأس                                  |
|     | ه ـ التوبة بين الجهاد والنعمة                |
| 44  | ٣ ـ أهمية التوبة                             |
| ۲۸  | ٧ ـ عوائق التوبة                             |
| ۳.  | ً ٨ ـ التوبة والكنيسة                        |
| 44  | الباب الثانى : دوافع التوبة                  |
| ٣٤  | الفصل الأول: إن عرفت من أنت ، تسمو عن الخطية |
| ٣٤  | أنت نفخة قدسية خرجت من فم الله               |
|     | أنت إبن الله ، أنت صورته ومثاله              |
| ٣٨  | أنت مسكن الله ، وهيكل للروح القدس            |
| ٤٠  | أنت أخ للمسيح ، شريك للمسيح ، ووارث معه      |
| ٤٢  | أنت شريك للروح القدس، شريك للطبيعة الإلهية   |
|     | أنت عضو في جسد المسيح ، من لحمه وعظامه       |
|     | أنت الذي تتناول حسد الرب ودمه                |

| ٤٧         | الفصل الثانى: إن عرفت ما هي الخطية تهرب من الخطية   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ٤٧         | الخطية هي موت                                       |
| ٤٩         | الحنطية ضلال وضياع                                  |
| ٥ ،        | الحنطية هزيمة لا نصرة                               |
| ۳۰         | الخطية إنفصال عن الله                               |
| ٥٤         | شتان بين دالة وخصومة                                |
| ٥٩         | الخطية حرمان من الله                                |
| ٦.         | الخطية معاندة للروح القدس                           |
| 17         | الخطية فساد للطبيعة البشرية                         |
| 77         | الخطية نجاسة وزنى وعار                              |
| ٥٢         | الفصل الثالث: إن عرفت نتائج الخطية ، تنفر من الخطية |
| 70         | الخوف والقلق                                        |
|            | عذاب الضمير                                         |
| ٧.         | نتائج أخرى للخطية                                   |
| ٧٣         | الفصل الرابع: إن عرفت عقوبة الخطية ، تخاف من الخطية |
| ٧٤         | لطف الله وصرامته                                    |
| 77         | عقوبات الله الخيفة                                  |
| <b>V</b> 1 | عذاب الأبدية المرعب                                 |
| ۸۳         | عقوبتان للخطية : أرضية وأبدية                       |
| ۸۷         | عقوبات لأحباء الله القديسين                         |
| 90         | الفصل الخامس: دوافع أخرى للتوبة                     |
| 99         | لباب الثالث: وسائل التوبة (كيف تتوب )               |
| 1.1        | ١ ـ إجلس مع نفسك وحاسبها                            |
| ۱۰۸        | ٢ ـ لا تستخدم أسلوب التبريرات والأعذار              |
| ۱۲٤        | → ft 1 &m &f                                        |
| ۱۳۳        | ٤ ـ إبعد عن قساوة القلب                             |

| 181   | ه ـ ابعد عن الحنطوة الأولى ، واحترس من الثعالب الصغار |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 177   | ٣ ـ إبعد عن العثرات                                   |
| 171   | ٧ ــ إبعد عن التساهل مع الخطية                        |
|       | ٨ ـ أعد تقييم سلوكك ، واحترس من ثياب الحملان          |
|       | ٩ ـ إهرب من خطاياك المحبوبة . وعالج نقط الضعف فيك     |
|       | ١٠ ـ إهتم بخلاص نفسك ، واحسب حساب النفقة              |
|       | ١١ ـ إقتن محبة الله ، لتطرد منك محبة الخطية           |
| 411   | ١٢ صارعً مع الله ، وخذ منه معونة                      |
| 419   | الباب الرابع: علامات التوبة                           |
| 44.   | ثمار تليق بالتوبة                                     |
| 44.   | ١ ـ الإعتراف بالخطأ                                   |
|       | ۲ ـ الحنجل والحزى                                     |
| YYA   | ٣ ـ الندم والألم والدموع                              |
| 44.   | الدموع                                                |
|       | ع ـ الإنسحاق والإتضاع                                 |
| 71.   | ه ـ إصلاح نتيجة الخطأ                                 |
|       | ٦ ـ الإشفاق على المخطئين                              |
| 7 2 7 | ٧ ـ مشاعر أخرى                                        |
| 7 2 2 | ٨ ـ الحرارة الروحية ٨                                 |
| 750   | ٩ _ السير في الحياة الفاضلة                           |
| 7 2 7 | ١٠ ـ النقساوة                                         |
| Y £ Y | الباب الخامس: نقاوة القلب                             |
| Y     | النقاوة من الحنطية                                    |
|       | إختبار النقاوة                                        |
| 700   | النقاوة من الأفكار والأحلام والظنون                   |
| Y0V   | النقاوة من الأباطيل                                   |

| 771          | الناحيه الإيجابيه في النقاوة                      |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 777          | نقاوة القلب من معرفة الخطية                       |
| 475          | ترتیلهٔ « بللت فراشی بدموعی المرهٔ » فراشی بدموعی |
| 470          | الباب السادس: حفظ التوبة                          |
| 777          | إمكانية الرجوع                                    |
| 777          | بدأوا بالروح وكملوا بالجسد                        |
| <b>۲ ٧ ١</b> | الكنعانيون في الأرض                               |
| 449          | لا تعرجوا بين الفرقتين                            |
| ۲۸۳          | الفصل بين النور والظلمة                           |
| ۲۸۷          | الإهتمام بالروح                                   |
| 494          | وسائل أخرىوسائل أخرى                              |
| 497          | بعض أسئلة عن التوبة                               |
| ۳.,          | قصیدة کیف أنسی                                    |
|              | محتو يات الكتاب                                   |
|              |                                                   |



ليست التوبة مرحلة نجتازها وننتى منها. إنا هي حياة

إنها عمل يومى نمارسه كل يوم، لأننا في كل يوم، لأننا في كل يوم نخطىء، ونحتاج إلى توبة. كلنا بلا استثناء.

إذن فهذا الكتاب لجميع الناس. لكل إنسان يعترف أنه خاطىء تقرأ فيه: ما هي التوبة؟ وما كماها؟ وما أهميتها؟ والدوافع الت تدفع الإنسان إلى التوبة.

ويشرح أيضاً: كيف تتوب؟ وما همى عبلامات التوبة؟ وكيف تحفظ توبتك مستمرة بلا نكمة.

وما هي حياة النقاوة وكيف ختر؟

ومع ذلك فالموضوع طويل يحتاج إلى تكلة. لذلك إقرأ أيضاً كتب: اليقظة الروحية ـ السهر الروحي الرجوع إلى الله ـ مخافة الله الرجوع إلى الله ـ مخافة الله شنوده الثالث

